



العَالِمَ الإمامَ المِعامَ العَالِمَ الإمامَ المُعامَ المُعامِ المُعالِمِينَ الْحَالِمِينَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ

ابنت شكرية

مولك كله الريات المنطقة المرادة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

الله المحالية





الطَّبْعَةُ الْأُوْلِيَّ جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحُفُوظَةٌ ١٤٤٠ ص - ١٠١٨مر





## المقدمة

إِنَّ الحمدَ لِله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله مِن شُرور أنفسِنا، وسَيِّعَاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأَشْهَدُ أَنَّ محمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَران ﴾ (آل عمران).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ ۖ ﴾ رالنساء).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ الْأَحزابِ).

أمَّا بعد؛ فإنَّ حيرَ الحديثِ كلامُ الله، وحيرَ الهدْي هدْيُ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشرَّ الأمورِ مُحْدَثاتُها، وكلَّ مُحْدَثةٍ بِدْعة، وكلَّ بِدْعةٍ ضَلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أمّا بعد:

فهذا كُنَّاشٌ هو أثارةٌ مِن عِلمِ إمامٍ حَبَاه اللهُ مِن إحياء السُّنَن، والصمودِ في أعاصير الفتن، ما جَعله عَلَمًا مِن صدور الأعلام، ومِنَّةً من المولىٰ عليَّ وعلىٰ غيري مِن الأنام، وإني لأرجو لهذا الكُنَّاش أن يكون مِن (تمام) لهذه (المنة).

٥ جمعتُ هذه الفتاوى أغلبَها مِن: دفاتري، وبعضها مِن: أشرطة تسجيلٍ خاصّة بِي، زِيَّتُها كلمةُ: (بابا)! وأقلَّها مِن: ذاكرتي، وأقلَّ القليل مِن رسالةٍ (١) كتبتُها ليفيدني -رَحِمَةُ اللهُ- بمعرفةِ صحةِ بعض الأحاديث، أرسلتُها رفقةَ شقيقي عبدِ المهيمِن -حزاه اللهُ حيرًا- لَمَّا أَنْ سافَر إليه في عَمَّان مَرَّةً، وأخبرني المخيطةُ اللهُ- أَنَّ الوالدَ توجَّه إلى مكتبتِه فورَ استلامِه الرسالة! وقد ظَهَر في الجوابِ حُبُّ أَبِي لهٰذا العلم الذي خالط روحَه، فمع أي صدَّرتُ أسئلتي بأي لم أحد الأحاديث في كتبه؛ إلَّا أن بعضَ الأحاديث كانت فيها! لكنه قصورُ البحث مني، وطولُ النَّفسِ منه رَحِمَةُ اللهُ، وعدمُ المللِ مِن الأسئلة مهما كانت تعكس مِن حالِ صاحبِها في قلةِ بضاعةِ البحث! وقبل ذلك: كَرَمُ اللهِ تَعَالَى الرحيمِ، أسأله حالي من يزيد بإجابتِه هذه حسناتِه، آمين.

O إجاباتُ بعضِ الأسئلة عبارةٌ عن كلمة أو كلمتين، ولهذا أسبابُه؛ فقد كنتُ أحيانًا أَعجل لِلوصول إلى الزبدة، رغبةً في اغتنام الوقت بالانتقالِ إلى السؤال التالي، فأمْشُقُ خلاصة الجوابِ مَشْقًا! خطأ! غَفَرَ اللهُ لي! وأحيانًا كان هو -رَحْمَهُ اللهُ- يكتفي بجوابٍ مختصرٍ، لا سيما إذا ظَهَرَ له أنه واضح، ولا عَجَب؛ فقد كان يحبُّ أسلوبَ الإشارة، وأجتهدُ أن أكون ذاك "اللبيبَ" "الحُرَّ"!

وقد سعيتُ في هذا المرقوم أن أُلحِق في حواشيه ما رأيتُ أنه يُفيدني والقُرّاءَ، حاصةً ما يتعلّق بالأدلّة والتوثيق.

كنت -بفضل الله - أكتب غالب ما أسمعه مِن أبي ولو خلاصته، وكان القلم والدفتر صاحبي في لقاءاتي به، بل كان يقول لي -أحيانًا- إشارة أنه مستعد الآن لأسئلتي:

<sup>(</sup>١) وقد نسَّقتُها بحيث تركثُ فراغاتٍ للإجابة بين كلِّ حديثٍ وآخرَ؛ كي يكون ذٰلك أوفرَ لوقته رَحِمَهُ اللهُ، فحوابُه في الورقة نفسِها كما سيرى القارئ في موضعه.

"أين كتابك؟"، عَجَبي كيف سمَّاه كتابًا، وهو مجرَّد دفتر!

كما كنتُ أُسَجِّلُ بعضَ مجالس لهذه الأسئلة بمسجِّلتي الصغيرة -وكان ينتظرني لتحضير ذلك، لاسيما أنني في بعض المرات أشبك اللاقط الصغير بقميصه رَحِمَهُ اللهُ -، ثم أقوم بالتقييد الكتابي، وقبل لهذا وذاك كنت أُعِدُّ أسئلتي بكتابتي لها قبل عرضِها عليه. ولا حرم أنّ لهذه النعمة مِن بركة وصيةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ»(۱)، فالحمد لله أولًا وآخرًا حمدًا كثيرًا.

ومن بحالات التبعيض: أي لم أُودِعْهُ كثيرًا ما الله المنشور هو بعض أسئلتي، ومِن بحالات التبعيض: أي لم أُودِعْهُ كثيرًا مما سألتُه إيّاه عن درجةِ بعضِ الأحاديث؛ خشيةَ الإطالةِ بما قد يُستغنىٰ عنه خاصة الآن بَعْدَ طبْعِ المزيد مِن كُتُبه وتحقيقاته، ومنها: جملةٌ مِن السؤالاتِ الشبيهةِ نصًّا وجوابًا لِما هو منشورٌ في مجالسه مع عموم المستفتين.

 البعض القليل مِن هذه الأسئلة كان مِن أحد الأهل أو المعارف وأنا حاضرة حال السؤالِ والجواب، وسيتَّضح ذلك إن شاء الله تعالىٰ.

وربَّبَ الأسئلة وَفْق الأبوابِ الفِقهية قدْرَ الإمكان، ولو أين تركتُها حَسَبَ ترتيبها الزمنيِّ؛ لزال استغرابُ بعضِ القرَّاءِ المتوقَّعُ مِن بعض الأسئلة؛ لأنها في أمورٍ قد يقولون فيها: إنها بَدَهيّة ويَعرفها الصِّغار! وأنا أقول معهم! ولكنّ الحقيقة أن هٰذه الأسئلة هي جَمْعٌ لِمَا سألتُه -رَحِمَهُ اللهُ- علىٰ مدىٰ نحوِ عشرِ سنوات، تَدَرَّحتُ فيها مِن أفانينِ الشباب وبداياتِ الطَّلب، إلىٰ ما بعدَها -حين توقيِّ رَحِمَهُ اللهُ-، علىٰ أي لا زلتُ حتى الساعة في بدايةِ الطَّلب! فآثرتُ تركَ هاته الأسئلة كما هي؛ لعلَّ صغارَ القُرَّاءِ أو المبتدئين في الطَّلب -مِثلي- يَستفيدون منها! ولِلأمر بُعدُ آخر: إذ أَبْقَيتُها وقليي يقول: جزى اللهُ أبي خيرًا؛ صَبَرَ علیٰ منها! ولِلأمر بُعدُ آخر: إذ أَبْقَيتُها وقليي يقول: جزى اللهُ أبي خيرًا؛ صَبَرَ علیٰ

<sup>(</sup>١) مَرويٌّ عن عددٍ مِن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وصحَّحه أبي -رَحِمَهُ اللهُ- بمحموع طُرقه؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٠٢٦).

أسئلتي الصغيرة، فلا أذكر أنه أذالَ مِن أسئلتي سؤالًا، أو أنه ذَامَ استشكالًا، بل كلُّ ما عرضتُه عليه مِن الخطير واليسير كان عندَه محلَّ عنايةٍ، وقمينًا بالرعاية والهداية! فحزاه الله أطيب الجزاء، بل بعض إجاباته لي كانت في أيام مرضِه الأخير، وهو مُستلقٍ على السرير، على شِقِّه الأيمن أو الأيسر، وأنا جاثيةٌ أرضًا، وجهي مقابل وجهه؛ رَحِمَهُ اللهُ مِن وجهِ حبيبٍ!

فَمَن لِي بِالعَينِ التي كنتَ مَرَّةً \* إِليَّ بِهَا سَالِفَ الدَّهْرِ تَنظُرُ؟!(١)

فلْيعذُرِ القارئُ في الكتابةِ التعثُّر، وفي الإصدارِ التَّاخُّرُ؛ فأسئلتي لَمَّا سألتُه إيَّاها، ولَمَّا سَجَّلتُ بعضها، ولَمّا كتبتُ بعضها الآخر، ولَمَّا خَطَطتُ تيك الرسالة؛ لم يكن في نيَّتي أن تُنشَرَ ألبتة، ولم يخطر ذا ببالي قطّ، بكل ما تعنيه كلِمَتا ألبتة وقط! ولم يَجُلُ لهذا في خَلدي يومًا، حتىٰ ذَكرتُ ذلك حَرَضًا لبعضِ الصديقات وذلك بعد وفاته ببضع سنين م فكان اللومُ علىٰ عدم النَّشر! والوصفُ بأنه ضَنَّ بعِلمه! ولو لم يكن إلَّا كلمةً مِن كلماته!

وقد شرعتُ في رفع الملام قبل النَّشْرِ في لهذا الرقيم بالنَّشْرِ لبعض الأسئلة في مدوَّنتي "تمَام المِنَّة"، أرفقتُ ببعضِها الملفَّ الصوتيَّ، بحمدِ الله.

ولْيعذُرِ القارئُ أَنِي حِين أَكتُبُ عِن أَبِي إِنَمَا أَكتُب ذَكَرِياتِ وُدِّ، وتباريحَ وَجْدٍ، أَتلمَّس بَمَا فِي جِيْدِ الجوانحِ طَوقَ شوقٍ، ما فَقَدتُه ولا يومًا ولا أثناء زيارتي له! "فها أنتَ تَبكي وهم جِيرةٌ \* فكيف تكون إذا وَدَّعُوا؟!"(٢)

وتيك الذكرياتُ للسؤالاتِ أخوات؛ ذكرىٰ لي مع كلِّ سؤال: نظرةُ أبي، سيِّما لَمَّا أن يُرسِل أمواجَ بصرِه إلى الأفق البعيد في إشراقة النهار على شُرفة بيته، أين كان يَضع يديه؟ وراءَ رأسه شابكًا إيَّاهما حينًا، وعلىٰ كتابٍ أمامه أحيانًا، كيف

<sup>(</sup>١) أبو العتاهية (ت ٢١١ه)؛ "زهر الآداب وثمر الألباب" (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أَشْجَع السُّلَمِيّ (ت في حدود ٢٠٠ه)؛ "محاضرات الأدباء" (٢/ ٧٦).

كان مَيَلانُ الشمسِ في غرفته، صياحُ الدِّيكِ في حديقته، وهديلُ الحَمَام على دوحةِ شُرفته، بل وهديرُ الطائراتِ في السماء الْمُظلَّة لفُسحتِه، والشاحناتِ المتهالكة في الصعود إلى قمةِ شارع بيته!

أمَّا صوتُ الأذان لَمَّا يصدح هناك متردِّدًا صَداه بين جَنَبات الوادي الذي يُشرف عليه دارُه؛ فله ذكرى عزَّ علىَّ قُربانُ وصْفِها!

أَذْكُرُ إِيقَاظَه لِأَهلِ البيت لصلاةِ الفحر، يَتْلُو الدِّيكَ أو يَتلوه!

أذكر إمامتَه لنا في الصلاة قائمًا، ثم في أواحر عُمرِه جالسًا ووراءه نساءُ بيتِه جالساتٍ جُمَعَ.

أذكر حُبَّه للياسمين، وتربو السعاداتُ في قطفي له من حديقة بيته، ثم جَمْعِه، ثم نَرْوه في طَبَقٍ أمامه، يُسْعِدُه بضَوعِه المضاعَف، وعِلَّةُ المضاعَفةِ سِرُّ شذيُّ، عَرَفَ عَرْفَهُ مَن عَرَفَه!

مع هذا السؤال ابتَسَمَ، ومع هذه الجملةِ ضَحِكَ، بين قوله: "يَابِي".. و"يا بِنْتِي".. ذِكرىٰ تُضحكني حينًا وتبكيني أحايين، والحمد لِلهِ ربِّ العالمين. هل أطلْتُ عليكم؟ اقلبوا هذه الصفحة إذًا، واتركوني هنا أروي بساتينَ الذكرىٰ بدموعي، وسألحق بكم بَعْد حين، عندما يغلب الدَّمعَ رجاءُ اللقاءِ هناك، في جنةِ أرحم الراحمين.

علىٰ أنَّ مَا بَثَنْتُه لا يزيد عن حَبَّةٍ مِن طُوقِ التَّوق!

نَعَمْ هَاجَتِ الأطْلالُ شَوْقًا كَفَىٰ بِهِ \* منَ الشَّـوقِ إِلَّا أَنَّهُ غيرُ ظاهرِ فَمَا زِلْتُ أَطُويِ النَّفْسَ حَتَّىٰ كَأَنَّهَا \* بِذي الرَّمْثِ لَمْ تَخْطُرْ عَلَىٰ بَالِ ذَاكِرِ فَمَا زِلْتُ أَطُويِ النَّفْسَ حَتَّىٰ كَأَنَّهَا \* بِذي الرَّمْثِ لَمْ تَخْطُرْ عَلَىٰ بَالِ ذَاكِرِ حياءً وإشَـفاقًا منَ الرَّكْبِ أَنْ يَرُوا \* دَلِيلًا عَلَىٰ مُسْتَودَعَاتِ السَّرَائِرِ"(١)

<sup>(</sup>١) "ديوان شعر ذي الرِّمَّة" (ت١١٧هـ) ص ٢٦٦ و٢٦٧.

وإنما أكتب لهذا العذر؛ لأِن قارئًا قد يقول: نجد جوابَ لهذا السؤالِ مُفَصَّلًا مُوَضَّحًا مُرَتَّبًا مُؤَصَّلًا في كتابِ الشيخ كذا، أو في الشريط كذا، أو في مجموع فتاواه –الذي لم يُنشَر إلى الآن! –، فأقول: نعم، ولكني لَمَّا سألتُ؛ لم تكن! أو لم تكن بَلَغتني! ثم إني عندما أكتبها، فإني أسترجع معها تلك الحلاوات، و: "لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إِلَّا مَنْ يُكَابِدُهُ \* وَلا الصَّبَابَةَ إِلَّا مَنْ يُعَانِيهَا "(١)

# دمعةٌ على سمَّاعة الهاتف!

ما أَنْسَ فلا أَنْسَ دمعةً فريدة في حياتي، تلك الدمعة التي نبعتْ وسمَّاعةُ الهاتف بيدي، وعلى أذني، وأنا أسمع الرَّنَّة الدَّالَّة على انشغالِ الخطِّ المطلوب، وإصبعي على زرِّ إعادةِ طلبِ الرقم، لا أذكر أني استعملتُ ذاك الزِّرَ كاستعمالي له ذاك اليوم!

خَبا فانوسي، وصَفَّقَ هِميانُ فلوسي!

مات أبي!

فكيف أُبصِر دربَ العلوم، وبأيِّ أشتري خلاصة الفهوم؟!

فقدتُ المرجعَ لِأُسئلتي التي لا تكاد تنتهي!

أَسْمَع مَراثي الشعراءِ تتكاثر يَبكون شيخهم، فيا ضَعْفَ قلبي! بَحَلَّدْ علىٰ ضِعف المصاب: شيحي وأبي!

"فَمَا كَانَ قِيسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ وَاحدٍ \* وَلْكنَّه بُنْيَانُ قَومٍ تَهَدَّمَا"(٢)

<sup>(</sup>١) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمٰن (ت ٧١١ه)، "معجم الشيوخ" للذهبيّ (١/ ٣٠). ولهذا؛ أكاد لا أعتبره كتابَ فتاوى بقدْر ما هو كتابُ ذكريات، بتسجيلٍ كتابيّ لِشَطْرٍ مِن مجالسي مع أبي رَحِمَهُ اللهُ، ومِن ثمَّ ابتعدتُ عن تسميتِه بما يوهم ذاك، فكلُّ الشأنِ أبي "سألتُ أبي"!

<sup>(</sup>٢) عَبْدَة بن الطَّبِيب (ت نحو ٢٥هـ)، "بمحة المحالس" (٢/ ١١٥).

أخذتُ أسأل عن أرقام العلماء الثقات، ووصلتُ إلى بعضها والحمد الله، ولكنْ..

لم تكن الخطوطُ إلا مشغولةً مشغولةً مشغولة، أو: لا ردّ.

أحاول بملذا وبملذا وبملذا.

لْكنَّ الخطوطَ مشغولةٌ مشغولةٌ مشغولة، أو: لا ردّ.

ففي غمرة لهذا؛ انعصر القلبُ تُؤوقًا إليه رَحِمَهُ الله، وانفرط عِقد التصبُّر؛ أسفًا على نعمةٍ ما اغتنمتُها كما ينبغي، ولا امتلأتُ شعورًا بأنها نعمةٌ إلَّا بعد أن أصبح فؤادُ أُمِّ موسى الطَّلبِ فارغًا!

فوحدَتِ الدمعةُ طريقَها إلى المآقي، حتىٰ فاضت السَّواقي بسوابق الهموم والبواقي! وغادَرَني طائرُ الصبرِ مُحَلِّقًا بالقوادم والخوافي، وتنبَّهَتْ عيونُ الفَقْدِ الغوافي! ثم أحذتُ فرصةً في انتظار التقاط الخطِّ، ولكنْ بصحبة غديرٍ على الخدِّ! حَلَّ القضاءُ، ومات الشيخُ الوالدُ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربَّنا.

إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إليه راجعون.

ولكن ولكن ولكن ولكن أصل هذا الكتاب شخصيُّ وليس لِلنَّشر، ولكنْ وللسبب الذي قدَّمتُه، إضافةً إلى ما سأعرِّج عليه في الآتي؛ سحبتُه مِن الدُّرْج، أسأل الله أن يجعله بثًا لِما لِلْعِلْم مِن أَرْج.

رأيتُ أني في كثيرٍ من المرّات التي تَسألني فيها إحدى الأخوات، بل ربما أحدُ أفرادِ الأسرةِ، عن رأي الوالدِ في شيءٍ ما؛ أسْترجع ما كتبتُ في دفاتري أو ما في ذاكرتي مما سمعتُه منه، فوجدتُ أنه –علىٰ وجازته وقلةِ مادّته – مفيدٌ بفضلِ الله.

# توصياتٌ لِأخواتي بناتِ العلماء:

لا تُقَصِّرْنَ في الكتابة تَقصيري، ولا تُطِلْنَ زمانَ إخراج العلومِ تطويلي!

لا تَتْرُكْنَ سؤالًا تَسْأَلْنَهُ الوالدَ إِلَّا وتَرقُمْنَه، بِبَنانِ البُنُوَّةِ الْأَحَنّ، وسارِعْنَ بِطَرْزِ جوابِه وغُقْنَه، واسْلُكْنَ لذلك كلَّ فَنِّ، بالبراعِ مع الدُّواة والكاغِد، بلوحةِ المفاتيح مع الحاسِب، بالتسحيلِ الصوتيّ، وهو حيرٌ وحيرٌ؛ تيسيرًا لِدِقَّةِ التقييدِ بَعْدُ.

ولئن كان لهذا الكتابُ نقطةً مِن بحرِ أبي رَحِمَهُ اللهُ، وشعورُ الأسف على التفريطِ في تدوينِ آلافِ القطراتِ لا ينفكُ عني؛ فإني أُعَزِّي النفْسَ بأنْ لَعَلَّه مجردُ مُحفِّزٍ لكُتُبِ الأخواتِ بناتِ العلماء، تَشجيعًا لهنَّ علىٰ نشرِ علومِ أفاضلِ الآباء!

## ملحوظات:

- □ الحرف (س) يعني سؤالي وكلامي، وهو رمزٌ مشهورٌ للسؤال، ووافق أولَ اسمي! ذلك؛ لأن القارئ سيراه في صدرِ غيرِ سؤالٍ أحيانًا. والحرف (أبي) يعني كلامَ سلطانِ مملكةِ كتابي، فكان أبي هو جوابي!
- □ الكلام الذي بين معقوفتين [] هو إضافةٌ مِنِّي علىٰ ما كنتُ كتبتُه في الدفتر، أو سمعتُه مِن الشريط، يَغلِب علىٰ ظنِّي استدعاءُ السياقِ له. أمَّا ما بين معترضتين حلال كلام أبي –رَحِمَهُ اللهُ فهو تابعٌ كلامَه طبعًا.
  - □ إذا قلتُ: (ثم وجدتُ)، ونحوَها، فهذا يعني بعد وفاته رَحِمَهُ اللهُ.
- □ عدَّلتُ بعضَ العباراتِ العامِّيَّة إلى الفصيح، وتركتُ البعضَ مع بيانِ فصيحِه.
  - إذا كتبتُ: (تعلَّمتُ مِن أبي)؛ فما تحته ليس حروف كلامِه.
- □ كلمة (فائدة) تعني أنَّ ما تحتها مِن كلامه -رَحِمَهُ اللهُ- وإنْ لم يكن ثمةَ نصُّ سؤالٍ، إلَّا إذا لم يتقدَّم الفقرةَ كلمةُ (أبي)؛ فلا يكون نصَّ ما تكلَّم به، بل معناه، ولهذا سيتجلَّىٰ بوضوح إن شاء الله.

هٰذا، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ هو وَحدَه المرجوُّ أن يتقبَّل هٰذا العملَ علىٰ ما فيه مِن تقصير؛ فهو الغفورُ الشَّكورُ -سبحانه!- السميعُ العليمُ، وأن يُجريَ أجرَه علىٰ

كاتبتِه، وعلىٰ والدِها الذي هو فارسُ لهذا السِّفْر، وعُمدتُه، ولُبُّه، رَحِمَهُ اللهُ، وعلىٰ والدِتها الطيِّبة، تاجِ رأسِ حياتي، وأحقِّ الناسِ بحُسْنِ صحابتي، أحسنَ اللهُ إليها كما على العلم حَثَّت، وإلى دربه بي سَعَتْ وحَدَتْ، وحفظها ورعاها بما له -سبحانه- صَبَرتْ وَوَحَدتْ، قِفْ أيها القلم! ما يَقْدِر علىٰ مكافأةِ أهلِ الكرَم إلَّا ربُّهم ﴿ وَرَبُكَ صَبَرتْ وَوَحَدتْ، قِفْ أيها القلم! ما يَقْدِر علىٰ مكافأةِ أهلِ الكرَم إلَّا ربُّهم ﴿ وَرَبُكَ اللهُ الكرَمُ إلَّا ربُّهم ﴿ وَرَبُكَ اللهُ اللهُ وَالعَلَق).

وعلىٰ كلِّ مَن أعان علىٰ نشرِ خيرِه، وأخُصُّ أشقائي: أُمَّ عبدِ اللهِ أُنَيْسةَ وأبا مُحمَّدٍ عبدَ المصوِّر<sup>(۱)</sup>، اللَّذين تفضَّلا بقراءته، وإفادتي بملحوظاتٍ موفَّقة، وأبا حُذيفة عبدَ المهيمِن السَّاعي الكريم في شأنِ الطباعة، فجزاهم اللهُ خيرَ الجزاء.

وكتبتْ: سُكَينةُ بنتُ محمَّدٍ ناصرِ الدِّينِ بنِ نوحٍ الألبانيَّة جُدة في غُرَّةِ رجب ١٤٣٩هـ جُدة في غُرَّة رجب

<sup>(</sup>١) وذُلك في أوائلِ مرضِه الذي أفضى به إلى الرحيلِ إلى ربه عَزَّ وَجَلَّ! وأرسل عبر حوّالي حين أن أنهى مراجعة المستوَّدات رسالةً لهذا نصُّها: "كتاب (سألت أبي) ماتع نافع، دفّتاه دموع، وكلّه علوم. أسأل الله القبول والمغفرة للسائل والجيب والقارئ. نفع الله بك أحتي الحبيبة وزادك من فضله آمين" اه. رَحِمَ الله شقيقي أولَ مَن شُمِّي به (عبدِ المصوِّر) في لهذه الدُّنيا -فيما نَعلم-، آمين! آمين!







(۱) سن ما معنى: «فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَٰنِ» في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري (۱) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَٰنِ، فَقَالَ: هَٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ يَا رَبِّ! قَالَ: فَذَاكِ»؟

أبي: الحقّو: موضعُ الإزار، والتعبيرُ السُّوريُّ هو الذي يفسِّر لكِ المعنىٰ: "أنا حاطِط يدي بِزِنَّارَكُ" (٢)، والحديثُ يتحدَّث عن صِلةِ الرحم، وصلةُ الرحم معنى، هنا يوجد حقيقةٌ شرعيَّة لا يَعْرفها العقلُ، ولا بإمكانه أن يَستوعبَها، وهي أنّ المعاني يُجسِّدُها اللهُ، هناك حديثُ يقول: «الصيّامُ والقُرآنُ يَشْفَعانِ لِصاحبِهما يومَ القيامة» (٣)، القرآنُ يقول: أنه كان يقرأ، والصيام: إنه كان يعطش لأجلي. يومَ القيامة» (٣)، القرآنُ يقول: أنه كان يقرأ، والصيام: إنه كان يعطش لأجلي. الجواب: إنّ الله –عَزَّ وَجَلَّ – علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ، فهو يُجَسِّدُ هٰذه المعاني، فتصبح الجواب: إنّ الله –عَزَّ وَجَلَّ – علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ، فهو يُجَسِّدُ هٰذه المعاني، فتصبح كشخصٍ يُدافِع عن صاحبِه، كذلك مثلًا –مما هو ثابتُ في السُّنَةِ – أنّ الميتَ حينما يُوضَع في قبره يأتيه العملُ الصالح –إنْ كان صالحًا – متمثّلًا بشخصيةٍ جميلة، حينما يُوضَع في قبره يأتيه العملُ الصالح –إنْ كان صالحًا – متمثّلًا بشخصيةٍ جميلة،

<sup>(</sup>١) في "صحيحه" (٦٥- كتابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ/ ٤٧- سورةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ بابُ ﴿وَتُقَطِّعُواْ أَرْصَامَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ (٤٨٣٠). وينظر الحديث مع زياداته في "صحيحة" أبي (٢٧٤١).

<sup>(</sup>٢) أصلُ الزُنَّارِ في اللغة: "ما يَلبَسُه الذِّمِّيُّ يَشُدُه علىٰ وَسَطه" كما في "تهذيب اللغة" (١٨٩ /١٣)، ثم استعُمل في العامِّيَّةِ الشَّاميَّة تسميةً لِحِزَامِ الثوبِ عمومًا، فالمعنى التقريبيُّ في الفصحىٰ: أنا مُمسِكُ بِحِزامِك، والمرادُ منها: أحتاجُ مساعدتك.

<sup>(</sup>٣) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّيَامُ وَالْقُوْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ! مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفِّعَانِ». رواه الإمام أحمد وغيره، وصحَّحه الوالد رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (١٤٢٩).

والعكسُ بالعكس: يأتيه العملُ الطاخُ بصورةٍ قبيحة حدًّا.. إلخ<sup>(۱)</sup>، كذلك هنا، صلةُ الرحم تَتَشَبَّثُ بِحَقْوِ الرحمٰن، تتعلَّقُ به، وتَشكو القطيعة، فالصلةُ هي معنًى، هذا المعنىٰ ربُّنا حَزَّ وَجَلَّ بقُدْرَتِه يُجُسِّدُه ثم يقرِّبُه إلى الناس بأنها تتعلَّق بحَقْو الرحمٰن.

حَقْوُ الرحمٰن صفةٌ مِن صفاتِ الله، إمَّا أن تُمرَّ، كما هي قاعدةُ أهلِ السُّنَة والجماعة، ويقال كما يقال في اليد، ويقال في الرِّجْل، وفي النَّفْس، وما شابه ذلك، وإمّا أن تُؤوَّل -كما هو شأنُ علماءِ الكلامِ والمعتزلةِ والماتريديةِ والأشاعرةِ بأن يقال: هذه كِناية، فليس هناك حَقْوٌ، ولكنْ هي كناية، كما ضربنا مثلًا آنفًا "أنا يقال: هذه كِناية، فهو فعلًا غيرُ واضعٍ يَده بزنّارِه، لكنْ كناية عن أنَّ الإنسانَ إذا أراد يدي بزنّارك"، فهو فعلًا غيرُ واضعٍ يَده بزنّارِه، لكنْ كناية عن أنَّ الإنسانَ إذا أراد أن يَحْتميَ بإنسانٍ يأتي فيَتَمَسَّكَ به، بلا شك هذا المعنى المجازيُّ، نحن لا نؤوِّل النصوصَ إلى المعنى الجازيِّ لِسَبَبَين اثنين:

أولًا: أنه خِلاف طريقةِ السلف.

ثَانيًا: المعنى المجازيُّ يتضمَّنُه المعنى الحقيقيُّ، فحينما يقال: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (الفتح: من الآية ١٠) فيفسِّرونها بأنها القُدرة، لكن لا داعي لهذا التفسير وتعطيلِ لهذه الصفة؛ لأنّ مجرَّدَ فَهْمِكَ وتسليمِكَ بأنّ لِلّٰهِ يَدًا هي فوقَ أيديهم؛

معناه أَثْبَتتَ قُدرةَ الله، ولهكذا كلُّ الصفاتِ التي تُؤَوَّل، لا حاجة لِتأويلها؛ لِلسبب الذي قلناه أولًا، والسببِ الأخير الذي قلناه ثانيًا، فهنا (حَقْوُ الرحمٰنِ) يُسلَّم مِن حيثُ الحقْوُ الآن، والمعنى المجازئُ داخلٌ في لهذا التسليم، ولا منافاة.

(٢) سن: قرأتُ في "جامع الأصول" (٤/ ٣٣٧) في شرح: «وَامْكُرْ لِيهِ» (١): "المكر: الخَدْع، وهو مِن الله تَعَالَىٰ: إيقاعُ بلائه بأعدائه، وقيل: هو أن يُنفِذَ مَكْرَه وحِيلتَه في عدوِّه، ولا يُنفذهما في وليِّه، وقيل: هو استدراجُ العبدِ بالطاعات، فيتَوَهَّم أنها مقبولة، وهي مَرْدودة" اه. السؤال: هل هٰذه المعاني صحيحة، وما معنىٰ أن يظن أنها مقبولة وهي مردودة؛ كيف نوفِّق بين هٰذا وبين «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّتَتُكَ؛ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ» (١٠)؟!

أبي: مَكْرُ اللهِ يَدخل فيه النَّوعان الأوَّلان، أمَّا الاستدراجُ بالطاعة؛ فلا يكون، وإن كان؛ فلا تكون طاعةً؛ لِأنَّ فاعلَها غيرُ صافٍ مع الله عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) ضِمْنَ الدعاءِ العظيم الذي رواه ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: «رَبِّ! أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي كَانَ يَدْعُو: «رَبِّ! أَعِنِّي وَلاَ تَعْنُ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَعَیٰ عَلَيَّ، رَبِّ! اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ وَيَسِّرِ الْهُدَىٰ إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَعَیٰ عَلَيَّ، رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتُ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُحْبِتًا، لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتُ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُحْبِتًا، لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتُ مُطُواعًا، إِلَيْكَ مُحْبِتًا، لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَخِبُ دَعْوَتِي، وَثَبِّتُ مُلِكُولُ إِلَيْكَ مُحْبِتًا، لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَاغْدِهِ وَسَدِّد لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي». رواه الإمام أحمد وغيره، وصحَّحه الوالد رَحِمَهُ اللهُ اللهُ الصَّدِي مَن أَبِي داود" الأُمِّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ / ٣٦٠- بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ / ٥٠/

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وغيرُه عن أبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصحَّحه الوالد؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٥٥٠).

(٣) سن؛ هل يجوز استخدامُ الإشارةِ باليَد ونحوِها أثناء تفسيرِ آيةٍ فيها صفةٌ مِن صفاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، مثل: ﴿إِنَّهُ هُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهِ الإسراء)، ﴿وَاللَّأْرَضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِوْمَ اللَّهِيكَ ﴾ (الزُّمر: من الآية ٢٧)، استنادًا إلى الأحاديث الواردة في ذٰلك(١)؟

الي: ما حاز لِلسَّلَف؛ حاز لِلحَلَف، لٰكنْ هنا ناحيةٌ لابد مِن مراعاتها بالنسبة لتَحْديثِ الناسِ بآياتِ الصفات، ينبغي هنا مراعاةُ: "كلِّموا الناسَ بقدر

<sup>(</sup>١) قال الإمام أبو داود في "سننه": "حَدَّنَنَا عَلِيُّ بَنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ عِمْرَانَ -: حَدَّنَنِي أَبُو يُونُسَ سُلْيَمُ بُنُ جُبَدٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُرُأُ هُلِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ لَعَلَىٰ: ﴿ سَمِعْا بَصِيمَا سَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَسَلَّمَ يَعْمَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَاللّي عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَعْمَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَاللّي عَلِيهِ عَلَىٰ عَيْدِهِ وَسَلَّمَ يَعْمَ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَسُلَّمَ يَعْمَوُرُهُمَ وَيَصَعُ إِصْبَعَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَوُونَ وَالْمُنْ عَلِيهِ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَسَلَّمَ يَعْمَوُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَوُونَ عَلَىٰ أَنُونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَوُونَ عَلَىٰ أَنُو وَالْمَعْمَ وَسُلَمَ يَعْمَوُونَ عَلَىٰ أَنُو وَالْمَاءَ وَمُعَوّاً وَيَصَعُ إِصْبَعَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَوُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ هُلِهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ هُلِكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُكَذَا بِيدِهِ، وَيُحَرِّكُهَا، يُقْمِلُ عِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَاسَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَي

عقولهم؛ أتريدون أن يُكذَّبَ اللهُ ورسولُه؟!"(١)، فمُكالَمةُ الناسِ بما يَفهمون أمرٌ ضروريُّ، ولَمَّا كان الغالِبُ اليومَ على النشءِ الإسلاميِّ الصغيرِ والكبيرِ هو الجهْلَ بالدِّين بصورةٍ عامّة، والجهْلَ بالعقيدةِ بصورةٍ خاصّة؛ فعندما يُريد المعلِّمُ أن يُحَدِّثَ بِالدِّين بصورةٍ عامّة، والجهْلَ بالعقيدةِ بصورةٍ خاصّة؛ فعندما يُريد المعلِّمُ أن يُحَدِّثَ بِثْلِ لهذا الحديث ويشير بهذه الإشارة؛ فلابد أن يُنبَّهَ لدَفْعِ ظاهرةِ التشبيهِ عن بعضِ بعضِ الأذهانِ بمثل الآية: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الشَّورى الشَّورى ).

(٤) س: هل يجوز تسميةُ المولودِ بـ (عبد السِّتِّيْر) (٢)؟ أبي: نعم يجوز.

(٥) سن ما حُكمُ شخصٍ يُصلِّي أحيانًا ويَتْرُك الصلاةَ أحيانًا، ويقول: "أنا أُحارب رَبِّي عندما لا يَتَحَقَّقُ لي ما أريد؛ فلا أُصَلِّي"(!)، وما حُكمُ الزواجِ مِن بناته؟

أبي: هَٰذَا كَافَر؛ يُستتاب، فإنْ تاب، وإلَّا؛ قُتِل. وبالنسبة لِبناته؛ فلا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى!

<sup>(</sup>١) عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: "حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!". "صحيح البخاري" (٣- كتابُ العِلْمِ/ ٤٩- بابُ مَن خَصَّ بالعِلمِ قومًا دونَ قَومٍ؛ كراهِيَةَ أَنْ لا يَفهَموا/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) ثبت لهذا الاسمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السُّنَةِ مِن حديث عَطَاءٍ عن يَعْلَى بنِ أُمَيَّة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، بِلَا إِزَارٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ؛ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ؛ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (٥٠ حَتَابُ الْحُمَّامِ ٢٠ فَلْيَسْتَوْ». رواه أبو داود وغيرُه، وصحَّحه الوالد؛ "صحيح سنن أبي داود" (٥٠ – كتابُ الْحُمَّامِ ٢٠ بابُ النَّهْي عَنِ التَّعَرِّي / ٢ / ٤٩٧ )، "إرواء الغليل" (٧/ ٣٦٧ و ٣٦٨ / ٣٦٥).

(٦) سن: هل لِلعملِ الصالح الذي يجوز التوسُّلُ به شروطٌ، مثلًا: صلواتُ الفريضةِ: عَمَلُ صالح؛ هل يصحُّ التوسُّلُ بالمحافَظةِ عليها؟ أو صومُ رمضان، أو المواظبةُ علىٰ سُنَنٍ يَسِيرة؟

أبي: التوسُّلُ بالعملِ الصالحِ يجوز، ولكنَّ دِلالةَ الحديثِ (١) أَخَصُّ، فَتَتَعَلَّقُ بالعملِ الصالحِ غيرِ الْمُعتادِ.

(٧) س : هل وردتْ آثارٌ صحيحةٌ في أنَّ الصحابة كانوا يَتَبرَّكون بأمورٍ ما مَدِية تتعلَّق بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ مِثل: شَعْرِه، عَرَقِه، دَمِه، نُخامَتِه، بَوْلِه؟ وإنْ صَحَّ؛ فكيف نَرُدُّ علىٰ مَن يَستنكر هٰذا لِأَحَدِ أمرَين؛ يقول:

أ - لا يُمكن أن يُقِرَّهُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علىٰ هٰذا.
 ب - النَّفْسُ تَعافُ هٰذا بالفِطرة.

<sup>(</sup>١) يعني حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في النَّفَرِ الذين انسدَّ عليهمُ الغارُ، أذكر هنا عَمَلَ أَوْلِم: «اللَّهُمَّ! [إِنَّهُ] كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانِ، [وَصِبْيَةٌ صِغَارٌ، أَرْعَىٰ عَلَيْهِم]، وَكُنْتُ لَا أَغْيِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلا مَالاً (وفي روايةٍ: فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَىٰ، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ، فَيَالِمُ فَيَسْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصَّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، وفي أَخرىٰ: وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ عَنَمٍ لِي)، فَنَأَىٰ فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا [كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ]، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكُوهِتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، [وَأَهْلِي وَعِيَالِي (وفي روايةٍ: وَالصَّبْيَةُ) فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكُوهِتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، [وَأَهْلِي وَعِيَالِي (وفي روايةٍ: وَالصَّبْيَةُ) يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ] [عِنْدِ رِجُلِيًّ]، فَلَبْفُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، وَالْقَدَحُ عَلَىٰ يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظُهُمَا وفي روايةٍ: فَلَمْ يَوَلُ ذَٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا)، حَتَّىٰ بَرَقَ الْفَحْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبَا عَبُوقَهُمَا». يُتَظَر روفي روايةٍ: فَلَمْ يَوَلُ ذَٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا)، حَتَّىٰ بَرَقَ الْفَحْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبَا عَبُوقَهُمَا». يُتَظَر روفي روايةٍ: فَلَمْ يَوَلُ ذَٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا)، حَتَّىٰ بَرَقَ الْفَحْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبًا عَبُوقَهُمَا». يُتَظر روفي روايةٍ: فَلَمْ يَوَلُ ذَٰلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا)، حَتَىٰ بَرَقَ الْفَحْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبًا عَبُوقَهُمَا». يُتَلَى روايةٍ: فَلَمْ عَرَلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدُأْبُهُمَا، وَمُهُ اللله رَحِمَهُ الله (٣٧ - كتابُ الذَّكُو وَالدُّعَاءِ/ ٢١٤ عَرَالَ فَتَرَلُ فَعَمِلَ اللهُ وَلَالْمُعَاءِ أَوْلُولُهُ وَلَاللهُ وَيَلُ مَالِكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ وَلِكَاءً وَلَوْلُولُهُ وَلِكُولُهُ وَلِي عَلَى اللهُ وَلِكُولُ وَلِلْهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَنَالِهُ وَلَا لَعُلِي اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِلْ عَلَى ا

الي: الجواب: نعم وَرَدَتْ آثارٌ كثيرةٌ وصحيحة (١)، وعلى عَكْسِ مَن يُنْكِر، وأَقَرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كثيرًا منها، وعلى مَشْهَدٍ منه، كما ورد عن إحدى الصحابيات أنها كانت تُضِيفُ عَرَقَه إلى عِطْرها(٢)، وجاريةٍ قامت عَطْشىٰ في الليل، وكان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد بال في إناء، فشربتْ منه وهي لا تَعْلَم، فقال: «أَمَا إِنَّكِ لا تَتَّجِعِينَ بَطْنَكِ»(٣). ومِن سياسته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>١) مِن ذَلك قولُ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ لِقومه في قصة الحُديبية: «أَيْ قَوْمِ! وَاللهِ! لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّحَاشِيِّ، وَاللهِ! إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا! وَاللهِ! إِنْ تَنَخَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا! وَاللهِ! إِنْ تَنَخَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلكَ بِمَا وَحْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَصُوئِهِ!». "صحيح البخاري" (٤٥ – كتابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالْمُصَالِحَةِ مَعَ أَهْلِ الحُرْبِ / ٢٧٣١) عن مُروانَ بنِ الحَكَمِ رَحِمَهُ اللهُ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَعْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، يُغْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، والغالب أنه عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ ينظر "فتح الباري" (٥/ ٣٩٢ و ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا، فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هَٰذَا اللّٰذِي تَصْنَعِينَ؟»، قَالَتْ: "هَٰذَا عَرَقُكَ بَخْعَلُهُ فِي طِينِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ!". وفي رواية: "فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا، قَالَ: «أَصَبْتِ». "صحيح مسلم" (٤٣ - كتابُ الفَضَائِل/ ٢٢ - باب طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ/ ٢٣٣١).

<sup>(</sup>٣) وحدتُه بهذا اللفظ في "المعجم الكبير" للطبراني (٢٥ / ٩٥ و ٩٠ / ٢٣): "حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ السُّحَاقَ التُسْتَرِيُّ: ثنا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ السُّحَاقَ التُسْتَرِيُّ: ثنا عُنْمَانُ بْنُ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ، فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا وَأَنَا لَا أَشْعُونُ، فَلَمَّا إِلَىٰ فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا، فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ، فَشَرِبْتُ مَا فِيهِا وَأَنَا لَا أَشْعُونُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا أُمَّ أَنَّكَنَ! قُوْمِي فَأَهْرِيقِي مَا فِي تِلْكَ الْفَخَّارَةِ). قُلْتُ: قَدْ وَاللهِ! وَاللهِ! وَاللهِ! وَاللهِ! وَاللهِ! وَاللهِ! وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمُّ قَالَ: (أَمَا إِنَّكِ لَا شَيْبِعُينَ بَطْنَكِ أَبَدًا)". إسناده شديد الضعف؛ أبو مالك النَّخعي، وهو عبدُ الملِك بنُ الحُسَين، قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ٤٨٤): "مَتَوْفُوا". وقال في هذا الحديث خاصةً في "التلخيص الحبير" ص ٦٦: "وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ، وَنُبَيْحٌ لَمْ عَيْفٌ، وَقَالَ فِي هٰذَا الحَديث خاصةً في "التلخيص الحبير" ص ٦٦: "وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ، وَنُبَيْحٌ لَمْ عَالًا عَالَا عَلَادُهُ وَقَالَ فِي هٰذَا الحديث خاصةً في "التلخيص الحبير" ص ٦٦: "وَأَبُو مَالِكٍ ضَعِيفٌ، وَنُبَيْحٌ لَمْ

وكِياسته ورَأفته بأُمَّتِه؛ أَقَرَّ ذُلِكَ بُرْهَةً مِن الزَّمَن، ولم يَرَ مِنَ الحَكمةِ بشيءٍ أَنْ يَصْدِمَهم، لَمَّا رآهم يَتَسابقون على التبرُّكِ ببُصاقِه ووَضوئِه، فقال: «ما يَحْمِلُكُم على هُذَا؟!»، [قالوا: حُبُّ اللهِ ورسولِه]، فقال: «إِنْ كنتم تحبُّون الله ورسوله؛

=يَلْحَقْ أُمَّ أَيُّمَنَ" اهـ. ولا أعلم لِأبي تحقيقًا لحديث أمِّ أيمن وهي بَركةُ بنتُ تعلبة، ولَكنَّ نهجَه -رَحِمَهُ اللهُ-أن لا يَذكر حديثًا ضعيفًا دون أن يُبيِّنَ حالَه، فاستدلاله بهذا الحديث يعني أنه عنده حسنٌ لغيره في أقلِّ أحواله، وقد يكون له طريق آخر قوي ولم أعثر عليه، وقد وجدت في "البداية والنهاية" (٨/ ٢٨٦)، و"المطالب العالية" (١٥٥/ ١٨٥) للحافظين ابن كثير وابن حجر ما ظننتُه طريقًا آخر، على اختلافٍ بينهما في اسم راو (الحُسَيْنِ بْن حُرَيْثٍ/ الْحَسَن بْن حَرْبٍ)، يبدو أنه تحريف، وفيه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قال لها: (إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَكِ بَعْدَ يَوْمِكِ لَهٰذَا أَبَدًا). ولكن الإمام الدارقطني لما سئل عن الحديث في "علله" (٤١٠٦) أجاب بما ينتج منه أن لهذا الراوي هو عبد الملِك بن الحسين نفسه؛ فيكون الطريق واحدًا، وذكره في "الأفراد" قائلًا: "حديث: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيلِ إلىٰ فَخَّارة... الحديث. تفرد به أبو مالك النَّجَعي عبد الملك بن حسين عن الأسود بن قيس عن نُبَيح" اه من "أطراف الغرائب والأفراد" لابن طاهر (٥/ ٣٨٨). ولْكن ثمة حادثة شبيهة لصحابية أخرئ: قال الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٢٠٥ و٢٠٦/ ٢٠٥): "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل: ثنا يَخْيَي ابْنُ مَعِينٍ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحُمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةً، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَامَ فَطَلَبَ فَلَمْ يَجِدُهُ، فَسَأَلَ فَقَالَ: «أَيْنَ الْقَدَحُ؟»، قَالُوا: شَرِبَتْهُ بَرَّةُ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةَ الَّتِي قَدِمَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدِ احْتَظَرَتْ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ»". لهكذا رواه الطبراني: "بَرَّةُ خَادِمُ أُمِّ سَلَمَةً"، وعند غيره كما في "معجم ابن المقرئ" (١٢٩) -مع اختلافِ ألفاظٍ أحرئ-: "امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ مَعَ أُمِّ حَبِيبَةً مِنَ الْحَبَشَةِ"؛ حُكيمةً لم يؤتِّقها إلا ابنُ حبان، ولهذا الإســـناد يعتبره الوالدُ -رَحْمَهُ اللهُ- حسنًا أو محتملًا للتحسين، كما قال في "هداية الرواة" (١/ ٢٠٧). ويُنظَر "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (١/ ٥٣/ ١٩) ففيه حديثُ أميمةَ مختصرًا، ويُنظَر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٣/ ٣٢٩ و٣٣٠ / ١١٨٢) ففيها تضعيفُ زيادةِ: (صِحَّةً يا أُمَّ يُوسُفَ!)؛ لورودها مِن طريقي مرسَل. وقد حوَّد ابن الصلاح إسنادَ الحديث بالقدر المذكور أعلاه كما في رواية الطبراني الأخيرة، وقال -بعد أن ذكر أنَّ هذا الحديث وَرَدَ مُتلوِّنًا ألوانًا!-: "هٰذَا الْقَدْرُ مِنْهُ قَدِ اتَّفَقَتْ عَليهِ هٰذِهِ الرِّوَاياتُ، وَأَمَّا مَا اضْطَرَبَتْ فِيهِ مِنْهُ؛ فَالِاضْطِرابُ مانِعٌ مِن تَصْحِيحِهِ" اه مِن "شرح الوسيط" (١/ ٥٢ و٥٣). والله أعلم بالصواب. فَأَدُّوا الأمانة واصْدُقُوا الحَديثَ»(١)، هٰكذا صَرَفَهم -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بالتي هي أَحْسَنُ.

أمَّا قولُ البعض أنَّ هٰذا مُقْرِف؛ فهذا مِن جهلِهم وقِلَّةِ ذوقِهم وحُبِّهم لنبيِّهم، وتصوُّرِهم إِيَّاه أنه لو كان حاضرًا بين أيديهم لَعَامَلوه مثلما يُعامِلون غيره مِن البَشر، أيْ أنه يَعاف منه كلَّ ما ذُكِر! "حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ"(٢)، فكيف إذا كان الحبوبُ سيَّدَ البَشَر؟! فالمعنى الذي ذَكره البعضُ يَطِيح مِن ذِهْنِ الْمُحِب، ولعلَّ مما يقرِّب المسألة قصة يوسف -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مع النِّسوة، التي جاء ذكرُها في القرآنِ يقرِّب المسألة قصة يوسف -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مع النِّسوة، التي جاء ذكرُها في القرآنِ الكريم: ﴿ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ (يوسف: من الآية ٣١)!

(٨) ٤٠٠٠ شيخ يَستدلُّ على أنّ آباءَ الأنبياء لا يُمكِنُ أن يكونوا في النَّار بأنّ إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ استغفر لِأبيه، وأنّ قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ السَّغَفَالُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا نَبَيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُولُ لِلّهِ السَّعَفَالُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا نَبَيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُولُ لِلّهِ السَّعَامُ اللّهُ عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا نَبَيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُولُ لِلّهَ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنْ النّهِ اللّهُ النّه الله الله الله العربية ممكنٌ أن دعاءِ إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِأَبيه، وأنّ العَمّ في اللغة العربية ممكنٌ أن

<sup>(</sup>١) عن أَيِي قُرَادٍ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِطَهُورٍ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، ثُمُّ تَوَضَّا فَتَتَبَعْنَاهُ، فَحَسَوْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، ثُمُّ تَوَضَّا فَتَتَبَعْنَاهُ، فَحَسَوْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَرَسُولُهُ؛ فَأَدُّوا إِذَا الْتُعُمِنَّةُمْ، مَا صَمَنَعْتُمْ؟». قُلْنَا: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: «فَإِنْ أَحْبَبُتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ فَأَدُّوا إِذَا الْتُعُمِنْتُمْ، وَاصْدَاتُهُ وَاللهُ وَرَسُولِهِ. قَالَ: «فَإِنْ أَحْبَبُتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ فَأَدُّوا إِذَا النَّعُونَةُمْ، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ». رواه الطبراني في "الأوسط" (٦/ ٣٢٠/ ٢٥١٥). وصيح الترغيب وحسّنَه أبي لغيره؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٦/ ١٢٦٥ و١٢٦٦/ ١٩٩٨)، "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٩ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) مِن الأمثال المشهورة، ينظر -مثلًا-: "جمهرة الأمثال" (١/ ٢٨٨/ ٥٣٨)، وغيره، وقد جاء في حديثٍ مرفوع رواه الإمامُ أحمد وغيره، ولكنه ضعيف، يُنظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٨٦٨).

يُطلَق عليه: الأبُ، فآزَرُ ليس والدَ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، بل عَمَّه! فما هو ردُّكم؟

أبي: هذا كلام الشيخ المصريِّ الذي فُتِنَ به كثيرٌ مِنَ الناس، ما اسمه؟ شقيقي مُحمَّد: متولِّى الشّعراوي؟

الي: نعم، وهو منه أَخَذَهُ. كونُ إبراهيم دعا لِأبيه بالمغفرة؛ لا يوجَد دليلٌ أنه كان مؤمنًا، الاستغفارُ لهذا كان قبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ له أو بَعْدَ، وإنْ كنّا نحن نرى أنه لا يوجد تنافُرٌ بين الآيتين أبدًا، بمعنى: آية مُطْلَقة، وآية مُقيِّدة، آيةٌ مُحْمَلة، وأحرى مُفَسِّرة:

﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى ﴾ (إبراهيم: من الآية ٤١) صريحةٌ في أنَّ إبراهيم، -عَلَيْهِ السَّلَامُ- استغفر لأبيه، انتهى الموضوع.

الآية [الثانية] تُصرِّح مِن جهةٍ بمِثلِ ما صرَّحت الأُولى؛ أنّ إبراهيمَ استغفر لأبيه، لكنها تُلْقي ضوءًا جديدًا على هذا الاستغفار: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاهُ ﴾ (التوبة: من الآية ١١٤) ما هي الموعِدة؟ ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ ﴾ (الممتحنة: من الآية ٤) في آية أحرى، ﴿ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَكُو أَنَّ أُو عَدُولًا لِللَّهِ عَهُ اللَّهِ عَهُ اللَّهِ عَهُ اللَّهِ عَهُ اللَّهِ عَهُ اللَّهِ عَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

فلا يوحد تصادُمٌ بين الآيتين، سواء كانت لهذه نزولًا -كما نقلتِ أنتِهي المتأخّرة، وتلك متقدِّمة، لا يَهُمّ لهذا؛ لأنَّ سبب النزولِ يَتَعلَّق بتاريخٍ مُتَقدِّم،
فآيةٌ اقتضتْ حكمةُ التنزيلِ الإلهيِّ للقرآن أنْ تُقدَّم نزولًا، وآيةٌ أحرى اقتضتْ لهذه
الحكمةُ أنْ تُؤخَّرَ نزولًا، لكنْ حينما نجمع الآيتين لناحذَ منهما حُكمًا واحدًا؛
يتبيَّن أنّ التي نزلتْ أحيرًا هي مُحْمَلة، وهي بحاجةٍ إلى تفصيل، والتفصيلُ موجودٌ في
الآية التي نزلتْ مِن قبْل. واضح لهذا الجواب؟

## س انعم.

أبي: لأنّ هناك جوابًا ثانيًا، وهو: ليس عندنا أدلةٌ قاطعةٌ في تصنيفِ الآياتِ مِن حيثُ تقدُّمُ النزولِ وتأخُّرُ النزول، يعني هذا النوع مِنَ العِلم يُشْبِه تمامًا السيرةَ النبوية، السيرةُ النبوية، النبويةُ فيها حوادث صحيحة، وفيها حوادث غير صحيحة، فتُساق كلُّها مَساقَ الْمُسَلَّمات، وهكذا يوجَد في أسباب النزول، أنّ هذه الآية نزلتْ قبل هذه الآية، هذه كثير منها أقوالٌ لا يمكن إثباتها..(١).

إذًا؛ المشركون الذين كانوا قبل الرسول كلُّهم مبشَّرون [بالنار]، إذًا؛ المشكلةُ ليست عند الأبوَين، حتى نُشَغِّلَ العواطفَ ونقول: "ليس معقولًا أنْ يكون أَبَوَا الرسولِ فِي النار!"، المشكلةُ أوسَعُ بكثير، يَلزَم مِن هُذا التأويلُ، الذي هو التعطيلُ لِعَشَراتِ النصوص مِن السُّنِّةِ الصحيحة. حديثُ أنّ عَديَّ بنَ حاتم الطَّائيَّ سألَ الرسولَ عن أبيه حاتم الذي يُضرَب به المثَلُ فِي الجُود والكرَم، فقالوا له: يا رسول الله! أنت تعلم أنه كان وكان وكان، فهل نَفَعَهُ ذٰلك؟ قال: «لا؛ إنه لم يقلُ يومًا: ربِّ! اغفِرْ خطيئتي يومَ الدِّين»(٢). ومَرَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذاتَ يوم وهو على بَعلتِه فشَمَسَتْ به، فنظروا، فوجدوا هناك قَبْرَين، قال: «متى دُفِن هؤلاء؟».

<sup>(</sup>١) انتهى الشريط، والكلام التالي مِن شريطٍ آخر.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم في "صحيحه" (١- كتابُ الْإِيمَان/ ٩٢ - بابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ/ ٢١٤) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجُاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ؛ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ؛ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ! اغْفِرْ الجُّاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ؛ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ؛ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ! اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ». أمّا حاتم الطائيّ فالذي ورد فيه حديثُ ابنِه عديٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِلِكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكُهُ» يَعْنِي الذِّكْرَ. رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِلِكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكُهُ» يَعْنِي الذِّكْرَ. رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِل كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، قَالَ: «إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكُهُ» يَعْنِي الذِّكْرَ. رَوْهُ ابن حبّان، وحسَّنه أبي رَحِمُهُ اللهُ؛ "التعليقات الحِسان على صحيح ابن حبان" (٦- كتابُ الْبِرِّ وَالْمَاكِيةِ فِي السَّتِعْمَالِهُمُ وَالْمُحْرَا إِلْمُ الْمُعْرَادِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُولِ الْمُعْلِقِ فِي الطَّاعَاتِ وَتُواكِهَا فِرْكُو الْقَصْدِ الَّذِي كَانَ لِأَهْلِ الْجُاهِلِيَّةِ فِي الطَّعَاتِ وَتُواكِهَا فَي كُولُ الْقَصْدِ اللّذِي كَانَ لِأَهْلِ الْجُاهِلِيَّةِ فِي السَّتِعْمَالِهُمُ الْحُمْدِينُ الْمُحْدِيثُ الصحيحة" (٣٠ ٢٠).

قالوا: في الجاهلية، قال: «لولا أن تَدَافَنُوا لَأَسْمَعْتُكُم عَدَابَ القَبْرِ»(١)؛ لأنه مات في الجاهلية، مِثْلَ أبويه، ومِثْلَ أبي الرَّجُلِ الذي قال له: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ؛ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ»(٢).

وَصَلَ الأمرُ إلىٰ تعطيلِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ (الأنعام: من الآية ٧٤)، قالوا: قد يُطلَق الأبُ على العمِّ! نقول: الحُجَّةُ مِن كلامِكَ: "قد يُطلَق"؛ (قد) للتقليل، وليس للتكثير، ثم نقول: متى ومتى ؟ أو: ما هو الأصلُ في الأبِ؟ هل هو الأبُ الحقيقيُّ أم هو العمُّ؟ سيكون الجواب: لا؛ هو الأبُ الحقيقيّ، متى -إِذًا- يُصارُ إِلَىٰ تفسير الأب بالعمِّ؟ عند قيام الدليل؛ لأن هذا تفسيرٌ محازي، ومِن المتفَق عليه بين علماء اللغة قاطبةً -حتى الذين يقولون بالجاز- يقولون: الأصلُ في الكلام: الحقيقة، وأنه لا يجوز الخروجُ منها -مِنَ الحقيقةِ إلى الجاز- إلا عند تَعَذَّرِ الحقيقةِ، وعدم إمكانِ فَهْمِ النصِّ على الحقيقة، فالآن: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ (الأنعام: من الآية ٧٤) إلخ الآية؛ أين الضرورةُ التي تَضطرُّنا إلىٰ تأويلِ الأبِ بمعنى العمِّ؟! هناك إشكالاتٌ وشبهاتٌ كلُّها دائرةٌ على العقل الاعتزاليِّ؛ أنه: "غير معقول"! أبونا إبراهيم قال لِأبيه ما قال؛ "غيرُ معقولِ أنْ يكون أَبَوا الرسولِ في النار"، طيّب؛ وعبدُ المطّلِب؟! أيضًا، وهكذا كلُّ الذُّرّيَّةِ مِن فوق فوق إلخ! الحقيقة لهذا التأويل هو مِن أُسْوَإِ تعطيل النصوص، لا لِشيءٍ سوى الاستسلام لِلعاطفة: "غير معقول أبَوا الرسول يكونان في النار"!

<sup>(</sup>١) عن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ لَا تَدَافَنُوا؛ لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». "صحيح مسلم" (٥١- كتابُ الجُنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا/ ١٧- بابُ عَرْضٍ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الجُنَّةِ أَو النَّارِ عَلَيْهِ/ ٢٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه وغيرُه، وبعض الروايات فيها: (كافر) بدل (مشرك)، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؟ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٨)، "صحيح سنن ابن ماجه" (٦- كتابُ مَا جَاءَ فِي الجُنَائِزِ/ ٤٨- بابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ/ ١/ ٢٦٢/ ١٢٧٨).

نحن نقول: هذه عِبرةٌ كبيرةٌ جِدًّا للناس الذين قد يَغْتَرُون بِنَسَبِهِم، رَبُّنا عَزَّ وَجلَّ قَدَّرَ هٰذا الأمرَ، وأَهْمَ نَبَيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يقول ما قال في الحديث السابق: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»(۱)، وكذلك: «إني استأذنتُ ربِّي في أن أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي؛ فأذِنَ لي، واستأذنتُه في أنْ أستغفِرَ لها؛ فلم يَأْذَنْ لي»(۱)، أيضًا هٰذا الحديث يَنْسِفُه جماعةٌ ولابد، ولذلك؛ كان مِن حِكمةِ الإلهِ عَزَّ وَجَلَّ أنْ أَهْمَ الرسولَ أن يتكلَّم بهذه الأحاديث التي لا تستسلِم عاطفةُ المسلِم ها، لكنَّ عَقْلَهُ الرسولَ أن يتكلَّم بهذه الأحاديث التي لا تستسلِم عاطفةُ المسلِم ها، لكنَّ عَقْلَهُ يؤمِن بها، لأنّ العاطفةَ هَوَى، فالحكمة أنْ لا يَغْتَرَّ أهْلُ الأنسابِ بأنسابِم، فيُذَكَّرُون: هٰذا أبو الرسولِ، وهٰذه أُمُّ الرسول، ما نَفَعَهُما أنّ ابنَهما سيِّدُ البشرِ قاطبةً. ولذلك؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ في الحديث الذي تعرفونه: «يا فاطمةُ بنتَ قاطبةً. ولذلك؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ في الحديث الذي تعرفونه: «يا فاطمةُ بنتَ مُحَمَّدِ! اعمَلِي ما شئتِ؛ فإني لا أُغْنِي عنكِ مِن اللهِ شيئًا»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم وغيرُه عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، "صحيح مسلم" (١- كتابُ الْإِيمَان/ ٨٨- بابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّار/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ، "صحيح مسلم" (١٠- كتابُ الْكُسُوفِ/ ٣٦- بابُ اسْتِقْدَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ/ ٩٧٦). وترتيبُ الجُمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ/ ٩٧٦). وترتيبُ الجُمَلِ الذي ذكره أبي -رَحِمَهُ الله - أقربُ لِما رواه ابنُ حبان؛ "التعليقات الحِسان على صحيح ابن حبان" (١٠- كتابُ الجُمَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مؤخَّرًا/ ١٨- فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ/ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ إِذْ رَبِّلَ الْمُوبَ مِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مؤخَّرًا/ ١٨- فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ / ذِكْرُ الْأَمْرِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ إِذْ رَبِّلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عِمَا مُقَدَّمًا أَوْ مؤخَّرًا ١٨٨- فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ / ذِكْرُ الْأَمْرِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ إِذْ

<sup>(</sup>٣) عن أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

وحديث: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»(١).

ولهذا كلُّه مِصداقُ قولِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَكُلَّ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَكُلَّ يَسَاءَلُونَ وَلَلَّ عَلَىٰ بطلانِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ بطلانِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَلَا عَلَىٰ المؤمنون: مِن الآية ١٠١)، يكفي -إذًا - دِلالةً علىٰ بطلانِ تفسيرِ أيِّ نصِّ مِن القرآن: إذا تعارَض مع حديثٍ صحيح، فكيف إذا كان لهذا التفسيرُ يَتعارَض مع أحاديث صحيحة؟! فذلك أدلُّ -ولا شكّ - على البطلان.

# تعلَّمتُ مِن أبي رَحِمَهُ اللهُ:

الحرصَ علىٰ طمسِ صُورِ ذواتِ الأرواح، فلم تكن لِتَظْهَرَ في بيته -حتى التي تَدخلُ للحاجةِ أو الضرورةِ، كالتي تكون علىٰ عُلب السَّمنِ أو الصابون- إلا وقد



طُمِس الرأس، وهنا صورةُ غلافِ فهرسِ الوالد لِأرقام الهواتف، وجزءٍ مِن علبةٍ هي في الأصل لِحَلْوَى. ويُلاحَظ أمرٌ مهمٌ أنه لا يُكتفَىٰ بطمس الوجه كما يفعل البعض!

فأمام القُرَّاء تطبيقٌ عَمَليُّ لفتواه؛ فهو يفتي بأنَّ الطَّمسَ هو "الإطاحةُ بالرأس".

وتعلَّمتُ منه -رَحِمَهُ اللهُ- ثم مِن الأُسرة تَبَعًا له: الحرصَ على اجتنابِ شراءِ أو لُبْسِ الملابس التي عليها صورةُ ذي روح، مطبوعةً أو مطرَّزةً أو غيره، ولهذا أكثر ما يكون منتشرًا في ملابسِ الأطفال مِن المنتوجات الجاهزة، ولِلأُسرة -وأوَّلهم عندي أمي حَفِظَهَا اللهُ- فُنونٌ في الطَّمس -إنْ حصل وأُهْدِيَ ما فيه ذٰلك-؛ مِن نقضٍ أو تلوين أو تطريزٍ فوقَه، بما يجعل الملبوس أبحىٰ وأجمل! توفيقًا مِن الله.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، "صحيح البحاري" (٦٠- كتابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ/ ٥٣- بابُ حَدِيثِ الْغَارِ/ ٣٤٧٥)، "صحيح مسلم" (٢٩- كتابُ الحُدُودِ/ ٢- بابُ قَطْع السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ/ ١٦٨٨).

(٩) س: هل يجوز رسم جزء مِن الوجه، كالفم فقط، أو العينِ فقط (١٠)؟ المين المعينِ الله المعينِ الله المعينِ الله المعتبارُ بالرأس.

## فائدة

﴿ إِنَّ العلماءُ يُقسِّمون القَدَرَ إِلَىٰ قِسمين:

مُعَلَّق: هو الذي يمْكن أن يوقَفَ بسببٍ مِنَ الأسبابِ الشرعيَّة (٢). مُعَلَّق: هو الذي يَرُدُّه شيءٌ.

﴿ أَفَادَتَنِي شَقِيقِتِي أُمُّ بِدَرٍ سَلَامَةُ حَفِظَهَا الله الله الوَالدَ -رَحِمَهُ الله يرى تعظيمَ الشريطِ الذي فيه تلاوةٌ للقرآن الكريم، ومِن أمثلة ذلك أنَّ مَن سَجَّل تلاوته عَلَىٰ شريطٍ للتدرُّبِ أو غيره، ثم بدا له انتهاءُ حاجتِه منه؛ فيَحرُم عليه إلقاؤه في سلَّةِ المهملات، بل يُتلَف. هٰذا توجيهه رَحِمَهُ الله.



<sup>(</sup>١) (فقط) فليس المقصود ما هو منتشرٌ انتشارًا مؤسِفًا -خاصة في الشبكات والجوالات- مِن رسم دائرةٍ وفيها نقطتان هما عينان ونحُطوطًا هي بين فم وأنف، وأحيانًا يكتفون بأحدهما! فهذه صورةٌ لا تدخل في سؤالي هذا، والوالد يُفتي -كما سبق أعلاه- بأنَّ التخلُّصَ مِن الصُّورة يكون بالإطاحةِ بالرأس، ولا يكتفى بمحو معالم الوجْهِ أو بعضِها مع بقاء دائرة الرأس! فليُتنبَّه!

<sup>(</sup>٢) مِن أُدلَّتِه حديثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، ويُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ؛ فلْيَصِلْ رَحِمَهُ». رواه الشيخان وغيرهما، ولهذا لفظُ البن حبَّان؛ "التعليقات الحِسان على صحيح ابن حبَّان" (٦- كتابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ/ ٦- بابُ صِلَةِ الرَّرْقِ لِلْوَاصِل رَحْمَهُ/ ١/ ٤٤٥/ ٣٣٤). الرَّحِم وَقَطْعِهَا/ ذِكْرُ إِنْبَاتِ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرَة الْبَرَكَةِ فِي الرِّرْقِ لِلْوَاصِل رَحْمَهُ/ ١/ ٤٤٥/ ٢٣٩).



مسائل في القرآن الكريم

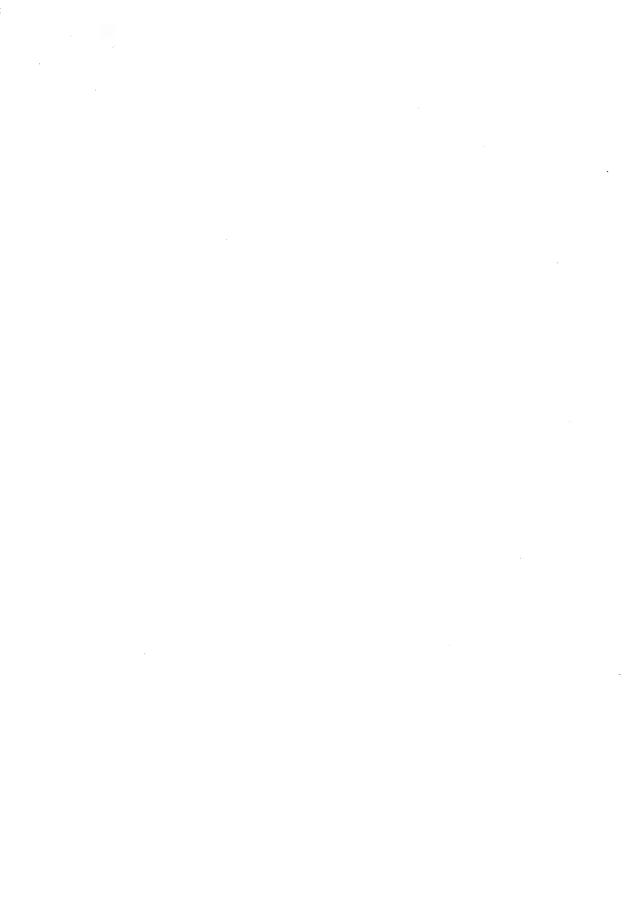

(١) س: هل يُغْنِي الشريطُ عن تلاوةِ سورةِ (البقرةِ)(١٠؟ أبي: لا.

(۱۱) سن هل نَصِلُ: ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَٰنِ ﴾، أم نقف على ﴿ ٱلسِّحْرَ ﴾ في الآية: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَوَا تَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَاكَ فَي وَمَاكَ أَنزِلَ عَلَى اللَّهِ وَمَاكَ فَي وَمَا أَنزِلَ عَلَى اللَّهُ وَلَاكِنَ الشَّيَعِلِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يُنِ بِبَائِلَ هَارُوتَ وَمَنُوتَ ﴾ الآية (البقرة: من ١٠٢)؟

أبي: نَصِلُ؛ لأن قولَه: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولُآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكُفُرُ ۚ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ ﴾ (البقرة: من تَكُفُرُ ۖ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَرَوْجِهِ وَزَوْجِهِ ﴾ (البقرة: من 1.٢) يُفسِّر أنَّ الملكين كانا يُعلِّمان الناسَ ضُروبَ السِّحر.

(١٢) سى: هل تَصحُّ قراءةُ سورةِ (الكهفِ) بعد صلاةِ العصرِ يومَ الخميس؛ لِتحْصيلِ الفضلِ الوارد<sup>(٣)</sup>؟

<sup>(</sup>۱) أي لِامتثال حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». "صحيح مسلم" (٦-كتابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ/ ٢٩- بابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ/ ٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) إذْ يختلف المعنىٰ بين الوصل والوقف؛ فحال الوصل تكون (ما) موصولةً، أما حال الوقف فهي نافية.

<sup>(</sup>٣) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه البيهقيُّ في "السنن الكبير" (٦/ ٤٥١/ وفي يَوْمِ الْجُمُعَة؛ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه البيهقيُّ في "السنن الكبير" (٣/ ٤٥٠) وصحَّحه الوالد؛ "إرواء الغليل" (٣/ ٩٣ – ٩٥/ ٢٢٦). ورواه الدارميُّ في "سننه" (٣٤٥٠) موقوفًا علىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ولفظُه: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا=

**ابي:** مِن مغربِ يومِ الخميس.

(١٣) ١٨٠٠ ما معنى الحديثِ الوارِدِ في سببِ نزولِ قولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَدَ اللّٰهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصّلِاحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصّلِاحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱللَّذِينَ آلْتَهُمْ وَلَيُكَبِّلُونَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱللَّذِينَ النَّفِيرِ وَنِي اللَّهُ مِنْ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فِي الْمَالَا النَّور: مِن ٥٥): «لَا تَغْبُرُونَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ يَجْلِسَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فِي الْمَلَا الْعَظِيمِ مُحْتَبِيًا فِيهِ، لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ»؟ وفي بعض كتب التفسير: «لَا تَلْبَثُونَ إِلَّا يَسِيرًا».

الم الرجُلُ منكم مع الله المحمود الله المحمود الله الرجُلُ منكم مع الحماعة مِن الناس دون سلاح؛ لِأنه مُطْمَئِنٌ، فقد نَصَر الله دِينه. لكنه مُرسَل، وهو مِن أقسام الضعيف(١).

(١٤) ١١٠٥؛ ما هو أفضل كتابٍ في التفسير؟

**آبي:** تفسير ابن کثير.

<sup>=</sup>بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ». وصحَّح إسنادَه الوالد –رَحِمَهُ اللهُّ– وذَّكَرَ أَنَّ له حُكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي، يُنظر "الإرواء" (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>١) رواه الحافظ الطبريُّ مرسلًا عن أَبِي الْعَالِيَةِ رَحِمَهُ اللهُ؛ "تفسير الطبري" (٢٠/ ٣٨٥). وقد ورد معناه، لا نصُّه، موصولًا عن أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في "مستدرك الحاكم" (٢/ ٤٧٢/ ٣٥٦٩)، وذكره الشيخ الوادعيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "الصحيح المسند مِن أسباب النزول" ص ١٠٨.

(١٥) سن هل يجوز تلاوةُ القرآنِ علىٰ نيّةٍ مُعَيَّنة: شفاءٍ، تفريجِ هَمِّ، قضاءِ حاجة؟

ابي: يجوز على نية الشفاء فقط، وهذا لِنَفْسِه فقط، وليس لِغَيرِهِ، ما لم يكن هناك رُقية.

(١٦) س: هل يصحُّ الجَمعُ حين قراءةِ القرآن الكريم بين نِيَّتَي: تثبيتِ القرآن (للحافظ)، والاستشفاء؟

أبي: ما المانع؟!

(١٧) سن: هل يجوز الاستشفاءُ بالقرآن بأن يقرأ المريضُ شيئًا منه ثم ينفُخ في ماءٍ يَشربه، أو يَغسِل به مكانَ الألم، أو يقرأ له غيرُه ويَنفخ في الماء ويُعطيه ليشرب؟ وقد ذكر هذا العلامةُ ابنُ القيم في "الطِّبِّ النَّبويِّ"(١) ونَقَلَ نحوَ ذلك عن شيخِه رَحِمَهُما اللهُ (٢).

أبي: لهذا غيرُ وارِد.

(١٨) سي: ما حُكمُ تلاوةِ القرآنِ الكريم حالَ القيام ببعضِ الأعمال المنزلية، كَجَلْيِ الصُّحون، ونحوه؟

أبي: إذا حَصَل التدبُّر؛ فلا مانع مِن ذٰلك.

<sup>(</sup>١) ضمن "زاد المعاد" (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) "الطِّبُّ النَّبويُّ" ضمن "زاد المعاد" (١/ ٣٢٨).

(١٩) ٤٠٠ حديث: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» (١)، أورده الحافظ ابن عبد البرِّ في "جامع بيان العلم وفضله" تحت: (باب دعاء رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُستمِعِ العِلمِ وحافِظِه ومُبلِّغِه)؛ هل يصحُّ ذِكْرُ هٰذا الحديثِ في مجال الحثِّ علىٰ تعلُّمِ التجويدِ وحِفظِ القرآنِ؟ أم لا يصحُّ حملُ الحديثِ علىٰ هٰذا؟ الحثِّ علىٰ تعلَّم الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١)، المحديثِ علىٰ هٰذا؟ الحديثِ علىٰ هٰذا؟ الحديثِ علىٰ هٰذا؟ (كَانَ عَلَىٰ اللهُ يَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١)، وحديثِ آخر: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلُوْ آيَةً» (١).

(٠٠) حسَّانة: قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! أَوْتِرُوا؛ فَإِنَّ اللهَ وِتْرُ يُحِبُّ الْوِتْرَ» (٤٠)، لماذا خُصَّ أهلُ القرآنِ؟

أبي: هو كناية عن المتدينين، فقط؛ لأنَّ الوترَ -كما تعلمون- ليس واجبًا، لأنَّ الواحب: الصلواتُ الخمس، والأمرُ كما قال عليُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حينما قيل له: الوتر واحب كهيئة المكتوبة؟ قال: "لا، ليس واجبًا كهيئة المكتوبة، وإنما هو

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد وغيرُه رَحِمَهُمُ اللهُ، وصحَّحه أبي لَقَّاهُ اللهُ نَضْرةً وسرورًا، يُنظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٦٦- كتابُ فضائلِ القُرآنِ/ ٢١- بابُ «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»/ ٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٦٠- كتابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ/ ٥٠- بابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ/ ٣٤٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وغيرُه عن عليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصحَّحه الوالدُ؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمِّ (٢-كتابُ الصَّلَاةِ/ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الْوِتْرِ/ ٣٣٦- بابُ آسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ/ ٥/ ١٥٩/ ٢٧٤).

سُنَّةُ سَنَّها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"(١)، وثمة حديثُ آخر: لَمّا ذكر الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الوترَ وهناك أعرابيُّ، فقال: «هَٰذَا ليس لكَ»(٢)، فهذا الحديث في هٰذا المعنىٰ، فريا أَهْلَ الْقُرْآنِ!» يعني الذين يهتمُّون بأحكام القرآن وتطبيقِه والتديُّنِ به؛ «أَوْتِرُوا».

# (١٦) سي: ماذا عن استقبالِ القبلةِ حالَ تلاوةِ القرآن؟

المجالِس: ما استُقبِلَتْ به القِبلةُ»(٣)، فمِن هذا المنطلَق لا مانع أنَّ المسلم في المجالِس: ما استُقبِلَتْ به القِبلةُ»(٣)، فمِن هذا المنطلَق لا مانع أنَّ المسلم في أثناء تلاوتِه للقرآنِ أن يَستقبل البيتَ الحرامَ، لكنْ علىٰ أساسِ أنه أدَبُّ إذا ما أَحَلَّ به الْمُخِلُّ لا يُنكَر ذٰلك عليه؛ لأنه ليس هو مما فَرَضَ اللهُ عليه.

<sup>(</sup>١) روى الإمامُ أحمدُ وغيرُه -رَحِمَهُمُ اللهُ- عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "لَيْسَ الْوَتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وقال الوالد رَحِمَهُ اللهُ: "صحيح لغيره"؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٩٢).

<sup>(</sup>٢) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَبَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْمُوثُرَ، أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ!». فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ وَلاَ لِأَصْحَابِكَ». رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؟ "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الْوِتْرِ/ ٣٣٦- بابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ/ ٥/ ١٦٠/ ١٢٥٥)، الأُمّ (١- كتابُ المَّدِةِ وَالسُّنَةِ فِيهَا/ ١١٤- بابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ/ ١/ ١٩٣- عنن ابن ماجه" (٥- كتابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَةِ فِيهَا/ ١١٤- بابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ/ ١/ ٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) ورد بألفاظٍ متعدِّدة، وحسَّنه أبي -رَحِمَهُ اللهُ- بلفظِ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةَ الْقِبْلَةِ». رواه الطبراني في "الأوسط" (٣/ ٢٥/ ٢٥٥٤) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُنظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٦٤٥)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (٣٠٨٥).

(١٢) سن طلبت إلى أبي الحديث بالتفصيل عن سجدة التلاوة من حيث: الاتجاه للقبلة، والطهارة.. إلخ؛ كي أُبلِغَهُ مَدْرَستي.

الي: سحودُ التلاوة هو عبادةٌ مِن العبادات التي شَرَعَها اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ علىٰ لسانِ نبيِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي -في الوقتِ نفْسِه- ذِكْرٌ مِنَ الأذكار، تُتَلَقَّىٰ لهذه الأذكارُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كما جاءت، دون أن يُضاف إليها ما لم يكن في عهدِ التشريع، وأن يضاف إليها بعد تمام لهذا التشريع، كما جاء التصريحُ بذٰلك في قوله تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ (المائدة: من ٣)، إذا عَرَفْنا هذه الحقيقة، وكان الفقيهُ العالِمُ المتمكِّنُ مِن دراسةِ الكتاب والسُّنَّةِ -مِن جهة-، والاطِّلاع على ا أقوالِ العلماءِ في مثلِ هٰذه المسألة -مِن جهة أحرى-؛ إذا كان هٰذا المتمكِّنُ لا يَجِدُ فِي كتابِ الله، ولا فِي سُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ولا فيما جَرىٰ عليه عَمَلُ السَّلَفِ الصالح ما يُلزِمُ التالي لِسَجدة التلاوةِ بشرطٍ مِن الشروطِ المعروفةِ بخصوصِ الصلاة، سواء كانت هذه الصلاةُ فريضةً أو نافلةً، فالذين يَذهبون إلى أنّ سحدة التلاوة -والبحث بطبيعة الحال: سحدة التلاوة حارج الصلاة- الذين يَذهبون إلىٰ أنه يُشترط فيها ما يُشترط لِلصلاة؛ قد أَلْحُقُوها بالصلاة، وليس لديهم أيُّ دليل يَستلزم صحة هذا الإلحاق، سوى أنّ السحدة -بصورة عامة- هي جزءٌ مِن الصلاة، وأنّ الذِّكرَ الذي يَقَعُ فيها هو ذِكْرٌ مِنَ الأذكار، وهذا وذاك -بلا شكِّ- لا يَستلزم مِن الناحيةِ الفقهيةِ أَنْ يُعطىٰ للجزءِ حُكْمُ الكُلِّ، فإنه لا يَخْفَىٰ علىٰ أيِّ فقيهٍ عالِم أنَّ القراءةَ هي زُكْنُ مِن أركانِ الصلاةِ، وأنَّ التكبيرَ مثلَ تكبيرةِ الإحرام هي ركنٌ مِن أركانِ الصلاة، والتكبيرات الأخرى هي مِن واجبات الصلاة، فلا يَخفىٰ علىٰ أَحَدٍ مِن الفقهاء أنّ قارئًا قَرَأ شيئًا مِنَ القرآن أو كَبَّر تكبيرةً مِنَ التكبيرات أو أتى بشيء بجزء مِن أجزاءِ الصلاة مما نحن فيه الآن، ألا وهو سجود التلاوة؛ أنّ كلّ ذٰلك لا يَستلزم أن يُعطَىٰ لهذه الأجزاءِ حُكْمُ الأصلِ الذي لهذه الأجزاءُ جزءٌ منه، أي: لا أحدَ يقولُ بوجوبِ استقبالِ القبلةِ عند تلاوةِ القرآن، وإن كان هناك مَن يقول باستحباب ذٰلك، ولكن لهذا شيءٌ، والقولُ بالوجوب، بل بأكثرَ مِن ذٰلك وهو الشَّرْطيَّة، كما هو الشأن بالنسبة للصلاة: لا تَصحُّ إلا باستقبالِ القبلة، فالقول بالشَّرْطِيَّة حتىٰ ولو قيل بالوجوبِ ليس عليه دليلٌ سوىٰ لهذا الإلحاقِ: إلحاقِ الجزءِ بالكُلِّ، فلا أحدَ يقول أنَّ القراءة يُشترط لها استقبالُ القبلة، أنّ القراءة يُشترط فيها حمثلًا بالنسبة للمرأة أنْ تُغطِّي رأسَها؛ لأنّ الصلاة لا تصحُّ إلا بمثل لهذه التغطية؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ»، لا يقبلُ اللهُ صَلَاةً حَائِضٍ، أو نحو ذٰلك!

مِن أَجلَ ذُلكَ كلِّه، ويُضاف إلىٰ ذُلك أنّه لا يوجد أيُّ نصِّ يَضطُّ الفقية لِأَنْ يُلْحِقَ هٰذَا الجزءَ الذي نحن بصددِ الكلامِ عليه، ألا وهو سجودُ التلاوةِ، بالأصلِ الذي هو الصلاة، يَلْتَزِم بَهٰذَا الجزءِ كُلَّ ما يَلزم لِلأصلِ –ألا وهي الصلاة مِن اشتراطِ الطهارة، وطهارةِ البدن، وطهارةِ المكان، واستقبالِ القبلة، ونحو ذٰلك ما هو معروفٌ مِن شروطِ الصلاة، إضافةً إلىٰ هٰذَا –كما قلتُ – لا يوجد نصُّ يضطرُّنا إلىٰ أن نُلحِق هٰذَا الجزءَ بذاك الكُلِّ، وإلا؛ الأمرُ كما قال العلماءُ: إذا جاء الأثرُ بَطَلَ النَّظُرُ، لكننا نحن نقول: ما دام أننا قد عُوفِينا مِن أنْ يوجَدَ في الكتاب بل وفي السُّنَةِ ما يُلزِمُنا بإلحاقِ هٰذَا الجزءِ بذاك الكُلِّ في كُلِّ أحكام الكُلِّ؛ فنحن بل وفي السُّنَةِ ما يُلزِمُنا بإلحاقِ هٰذَا الجزءِ بذاك الكُلِّ في كُلِّ أحكام الكُلِّ؛ فنحن عنتذ نقول علم أصولِ الفقه – مع البراءةِ الأصليّة، أي:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيرُه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمُّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ٨٣- بابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرٍ خِمَارٍ/ ٣/ ٢٠٦/ ١٨٨)، و"إرواء الغليل" (١/ الأُمُّ (٢- كتابُ الصَّلَاقِ/ ٨٣- ١١٨).

الأصلُ في الأشياءِ الإباحة، فإذا أُمِرْنا بالسجودِ لِتلاوةِ آيةِ سجدةٍ؛ سَجَدْنا، سواءً كنا علىٰ طهارةٍ، أو كنا مُستقبِلي القبلةِ أو كنا ساترين للعورة، لا دليل علىٰ إلزامِنا بمِثْلِ هَٰذه الشروطِ التي يقول بما بعضُ الفقهاء.

هذا ما يَحْضُرِني حوابًا عن مِثْل هذا السؤال، خلاصتُه: أنه لا دليلَ على وجوبِ إلحاقِ الفرعِ بالأصل، ولا قائلَ بمِثْلِ هذا الوجوب في كثيرٍ مما أَصْلُه رُكنُ في الصلاة -كما قلتُ آنفًا- مِثْل التكبير، مثل القراءة، إلخ، لْكنْ إنْ قال قائلُ أنه يُستحبُّ ذٰلك؛ لا نُمانع في هذا؛ لأنه هو الأكملُ والأفضل، وإنما البحثُ في إيجابِ ما لم يوجِبْهُ اللهُ ولا رسولُه، ولعلَّ في هذا بلاغًا لقومٍ يَعقلون.

(٢٣) سع: إذا سمعتُ القرآنَ مِن المذياع ومَرَّت آيةُ سجدة؛ هل أُسجُدُ بينما هو يستمرُّ في القراءة؟

أبي: نَعمل بالسُّنَّة فنَسجُد، هناك رأيٌ خِلافَ ذٰلك، لا أَرىٰ له وجهًا(١).

(٢٤) سن هل يُشْرَع الدعاءُ العامُّ في سجودِ التلاوة بَعْدَ الذِّكْرِ الوارِد (٢٠)، سواءٌ في الصلاةِ أو خارجها؟

أبي: نَقتصِر على الذِّكْرِ الوارِد.

<sup>(</sup>۱) يُنظر تعليق الوالد على الحديث (٥٦٠٥) في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٢/ ٢٣٢ – ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) مِن ذٰلك: «اللَّهُمَّ! اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُحْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ». رواه الترمذي وغيره عن ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وحسَّنه أبي لغيره؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (١٤٤١ و ١٤٤٢)، "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٧١٠)، "صحيح سنن الترمذي" (أبوابُ السَّقَر/ ٢٠١- بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ/ ١/ ١٨٠/ (٢٧١٠).

(٢٥) س: سمعتُ أنَّ هناك دعاءً يُجزئ عن سجودِ التلاوة، فما مدى صِحَّتِه؟

أبي: لا أصل له (۱)، إنما هو رأيٌ مِن الآراء الحنفيَّة؛ لأنهم يَرون أنَّ سجودَ التلاوة واجب، لذا؛ أُوجَدُوا له بديلًا!

(٢٦) سي؛ ما حُكمُ الاستعادةِ قبل قراءة القرآن الكريم؟ أغلبُ كُتُبِ التجويدِ تَقول إنه مندوب!

ابع: واحب.

(٢٧) س: هل نُجَوِّدُ الاستعاذةَ؟

إِي: الاستعادةُ مِنَ القرآنِ، فَلَها نَفْسُ حُكْمِ قراءةِ القرآنِ.

(١٨) س: عندما يمرُّ القارئُ بآيةِ رحمةٍ فيَسألُ اللهَ تَعَالَىٰ، أو آيةِ عذابٍ فيَدعو بالعافية؛ هل عليه بَعْدَ الدعاءِ أن يَستعيذ لِاستئنافِ القراءة؟

ابع: لا.

فائدة: في حُكم الاستعاذة بعد قول: (قال الله تَعَالَىٰ):

<sup>(</sup>١) والدليل: "أنّ زيدَ بنَ ثابت قَرَأَ عند النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورةَ (النَّجْم)؛ فلم يَسْجُدْ فيها، ولم يُعلِّمهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئًا يَقوله بدلًا عنِ السُّجُود" اله مِن فتوىٰ للعلَّامة العثيمين رَحِمَهُ اللهُ؛ "فتاوىٰ إسلامية" (١٧ - كتابُ سُجُودِ "فتاوىٰ إسلامية" (١٧ - كتابُ سُجُودِ اللهُ عَنْهُ في "صحيح البخاري" (١٧ - كتابُ سُجُودِ القُرْآنِ / ٦ - بابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدُ/ ١٠٧٢ و ١٠٧٣).

المن كُلُّ نصِّ عامٍّ مِن كتابِ اللهِ أو مِن سُنَّةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَم يَجْرِ عَمَلُ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو السلفِ الصالح على جُزءٍ مِن أجزائه؛ فعَمَلُنا بَعُذَا الجَزءِ بدعةٌ؛ النصُّ عامٌّ، ولكنَّ السُّنَّةَ العَمَليَّةَ لَم تأتِ بذلك، فقولُه تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسَتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ ﴿ وَالنَّحل اللهُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ المُعَلَّىٰ اللهُ الله

(٢٦) سن؛ هل يُعتبر الركوعُ في الصلاةِ وقفًا أم قطعًا (١) لِلتَّلاوة؟ أبي: قطعًا.

(٣) س: هناك رأيٌ يقول بأنَّ القارئَ إذا أراد أن يَبدأ تلاوتَه بآيةٍ أوَّلُها السمُ (الله) أو ضميرٌ يَعود إليه سُبْحَانَهُ، مثل: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَا هُو اللَّهُ الْقَيُّومُ ﴾ (البقرة: من ٢٥٥)، أو: ﴿ هِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (فُصِّلَتْ: من ٤٧)؛ عليه أن

<sup>(</sup>١) ثمرةُ السؤالِ: معرفةُ هل نستعيذ في بداية كلِّ ركعة، وهل نراقب تمامَ المعنى؟ والفرْقُ بين القَطْعِ والوقْف كما ذكره الحافظُ ابنُ الجزريِّ رَحِمَهُ اللهُ: أنَّ القطع هو: "قطْعُ القراءةِ رأسًا، فهو كالإنتهاء، فالقارئُ به كالْمُعْرِضِ عن القراءة والمنتقِلِ منها إلىٰ حالةٍ أخرىٰ سوى القراءةِ والانتقالِ منها إلىٰ حالةٍ أخرىٰ. أو ورْدٍ أو عُشْرٍ، أو في ركعةٍ ثم يركع، ونحو ذلك، ثما يؤذِن بانقضاءِ القراءةِ والانتقالِ منها إلىٰ حالةٍ أخرىٰ. وهو الذي يُستعاذ بَعْدَه لِلقراءة المستأنفة، ولا يكون إلا علىٰ رأس آيةٍ؛ لأنَّ رؤوسَ الآي في نفْسِها مقاطع... والوقفُ: عبارةٌ عن قطْع الصوتِ على الكلمة زمنًا يُتنَفَّسُ فيه عادةً، بنِيَّةِ الإعراضِ. وتنبغي مقاطع... والوقوفَ عليه، أو بِمَا قَبْلَه، كما تقدَّم جوازُه في أقسامِه الثلاثةِ\*، لا بنِيَّةِ الإعراضِ. وتنبغي البسملةُ معه في فواتِح السُّورِ كما سيأتي، ويأتي في رؤوسِ الآي وأوساطِها، ولا يأتي في وسطِ كلمةٍ، ولا فيما اتصل رسمًا" اه من "النشر في القراءات العشر" (١/ ٣٧٣ و ٢٧٤). \*وهي: التامُّ والكافي والحسن، ففي الأُوّلَين له أن يَبدأ بما بَعْدَ الحرف (الكلمة) الموقوف عليه، وفي الحسنن يَبدأ بما قبله. هذا مرادُ الحافظ ابن الجزريّ رَحِمَهُ اللهُ.

يأتيَ بالبسملةِ؛ لِيَفْصِلَ بين كلمةِ (الرَّجيم) والكلمةِ الأُولَىٰ مما شابَهَ هٰذه الآيةَ، فما قولكم؟

**أبي؛** غير وارد.

(١٦) ٤٠٠٠ وهناك مَن يقول أنّ مِن أهم آدابِ التلاوةِ أنه إذا وَرَدَتْ آيةٌ فيها نَصُّ كلامِ الكافرين أو المكذّبين، كما في سورة (الواقعة): ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيْذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ اللهِ أَوَءَابَآ وُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿ اللهِ يَعُولُونَ أَيْ اللهِ وَعَظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

(٣٢) سن: ذكر أحدُ شيوخِ التلاوةِ أنّ البدءَ به "أعوذُ باللهِ السَّميعِ العليمِ مِن الشَّميعِ العليمِ مِن الشّيطانِ الرجيمِ مِن همْزِهِ ونَفْثِه ونَفْخِه خاصٌّ بالصلاة، فهل هٰذا صحيح؟

<sup>(</sup>١) رأيتُ -فيما بعد- في كتاب "التبيان في آداب حملة القرآن" ص ١٨٠ تحت فصل: (في مسائل غريبة تدعو الحاحةُ إليها): "ومنها: أنه إذا قرأ قولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُـزَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُـزَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عَـرُيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ وَقَالَتِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَلَدًا اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ يَفعل" اه. ولم أعثر على خبر إبراهيم -رَحِمَهُ اللهُ- مُسنَدًا. كذا كان إبراهيم -رَحِمَهُ اللهُ- مُسنَدًا. ولم أعثر على خبر إبراهيم -رَحِمَهُ اللهُ- مُسنَدًا. (٢) هَكذا أَجابني -رَحِمَهُ اللهُ- باللغة الألبانيّة، تُنطق: (بْرَالا) بالتفخيم، والمعنى: خُرافة.

المن الأحاديث الواردة كُلُها في الصلاة (١)، ولكن لا بأس مِن حَمْلِها على خارج الصلاة، مثل كلمة (آمين)، والأمرُ فيه مسألة الأفضلية، فمَن استفتح تلاوته به "أعوذ بالله مِن الشيطانِ الرجيم"؛ فقد أتى بالفَرْض، ومَن استفتح به "أعودُ بالله السميع العليم مِن الشيطانِ الرجيم مِن همْزِه ونفْخِه ونفْقِه"؛ فقد أتى بالسُّنَة، فالأمرُ يَدور بين الواجبِ والسُّنَة، أمّا أنْ نقول أنّ لهذا خاصٌّ بِالصلاة؛ فلا دليل على الخصوصية بالنسبةِ للفقهاء في أولِ الزَّمان، أُريد مِن لهذا أن أقول: لو راجعتِ كتابَ ابن الجزري أو غيره -لا أذكر -؛ لَوجدتِ أنه يَذكر الاستعاذة بهذه الصِّيغةِ الكاملة، ولا يُقيِّد فيقول: "في الصلاة"، وإنما مِن آدابِ تلاوةِ القرآن: الاستعاذة بهذه الصيغةِ الكاملة، الصيغةِ الكاملة، الصيغةِ الكاملة، الكاملة الصيغةِ الكاملة الصيغةِ الكاملة الصيغةِ الكاملة الصيغةِ الكاملة الصيغةِ الكاملة المن المناه المناه

<sup>(</sup>١) تُنظر في "إرواء الغليل" (٢/ ٥٣ - ٥٩)، و"أصل صفة صلاة النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (١/ ٢٧٢ - ٢٧٢). ومنها حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: «لَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ» ثَلاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، «أَعُوذُ بِاللهِ وَلا إِلَهُ عَيْرَكَ» ثُمَّ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، «أَعُوذُ بِاللهِ السَّعِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْغِهِ»، ثُمَّ يَقُرأً". رواه أبو داود وغيره؛ "صحيح السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْغِهِ»، ثُمَّ يَقُرأً". رواه أبو داود وغيره؛ "صحيح سنن أبي داود" الأمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١٢٠ بابُ مَنْ رَأَى الإسْتِفْتَاحَ بِ «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ! وَبَعْمُدِكَ»/ ٣/ ٨٣١ / ٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) جزاه الله خيرًا، قد فعلتُ فوجدتُ في كتاب "النشر" للحافظ ابن الجزري قولَه حين أخذ يعدِّد صيغَ الزيادةِ على الاستعادة بـ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم):

<sup>&</sup>quot;(وأما الزيادة) فقد وردت بألفاظٍ منها ما يتعلَّق بتنزيهِ الله تَعَالَىٰ: (الأول): "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم"، نصَّ عليها الحافظ أبو عمرو الداني في "جامِعه"، وقال: إنَّ على استعمالِه عامَّة أهلِ الأداء مِن أهل الحرمَين والعراقين والشام، ورواه أبو عليّ الأهوازيّ أداءً عن الأزرق بن الصباح وعن الرفاعي عن سليم، وكلاهما عن حمزة، ونصًّا عن أبي حاتم. ورواه الخزاعيُّ عن أبي عديٍّ عن ورش أداءً. (قلت): وقرأتُ أنا به في اختيارٍ أبي حاتم السحستانيّ، ورواية حفص مِن طريق هبيرة. وقد رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد عن أبي سعيد الخدريّ بإسناد جيد. وقال الترمذيُّ: هو أشهرُ حديثٍ في هذا الباب" اه المرادُ من "النشر" (١/ ٢٤٩).

باختصار: إذا عرفتِ أنّ الأمرَ يَدور بين الواجبِ وبين السُّنَّة؛ هان عليكِ الأمرُ، أمّا أنْ تقولي: هذا خاصُّ بالصلاة؛ فلا دليل على الخصوصية، لِما ذكرتُه آنفًا، ولِما قد يكون هناك من أشياء أخرى لا أستحضرها الآن.

[ذكر الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- بعد ذلك أنه ينبغي أن لا نتقيَّد بكلام القُرَّاء في هَٰذَا الزمان؛ فسألتُه]:

(٣٣) سن قلت أن لا نتقيّد بكلام القُرّاء في هذا الزمان، فهل هذا حتى ولو كان عندهم سندٌ متّصِلُ إلى رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ في القراءات؛ لا نأخذ بأقوالهم؟! ألا يكون هذا ميزةً لهم عن باقي قُرّاء الزمان؟!

-ضحك -رَحِمَهُ اللهُ- ثم قال:-

المن الإجازة -يابي (١٠١٠ - أو السَّنَد، لهذه إجازة مُطْلَقة، وليس في كلِّ حرْفٍ أو في كُلِّ حُكْمٍ تَسْمَعونه مِن الشيخِ الْمُجازِ والذي له سَنَد متصل إلى الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لهذه الإجازة ولهذا الإسناد لهذا في الجملة وليس في التفصيل. مفهوم إلى هنا؟

سن مفهوم يا أبي! ولْكنْ عندي تعليق يسير علىٰ قولكم: (إجمالًا لا تفصيلًا): يحدِّث أحدُ شيوخِ الإجازات عن دِقَّةِ إعطاءِ الإجازة، فذكر أن شيخًا يُريد أن يُعطي إجازةً لِأحدِ طُلَّابه، لْكنَّ هٰذا الطالبَ حَرْفُ السِّينِ عنده ليس فيه صفير؛ الصفير عنده تعبان! فأعطاه الإجازة وكتب له: (فلانٌ قَرأَ علي كذا وكذا، وأُجيز له أن يَقرأ ويقرئ متىٰ شاء وأين شاء ولِمَن شاء..) إلخ صيغةِ الإجازة، لكنْ وضَعَ في النهاية: (ملاحظة: فلان لا يؤخَذ عنه حرْفُ السين)، فما رأيُكَ يا أبتِ؟

<sup>(</sup>١) أي: يا أبي، كلمة شاميّة يخاطِب بها الأبُ ابنه أو ابنتَه، والعكسُ.

-ضحك -أيضًا- ثم قال:-

المن رأيي أنّ هذه الحادثة الْمُعَيَّنة لا تَنْفِي كلامي السابق ولا تؤيِّد دَعوى مَن قد يَدَّعي - ولا أظنُّ أنَّ أحدًا عنده عِلم يدَّعي - أنّ كلَّ حُكْم وكلَّ كبيرٍ وصغيرٍ في أيِّ قراءةٍ مَن القراءاتِ السبع هو مُتَلقَّى بالسَّند عن الرسولِ عَلَيْهِ السَّلامُ، يا بِنْتي! القضية تمامًا: ما يتعلَّق بعِلم القراءة هو تمامًا ما يتعلَّق بعِلم الفقه، فكما أنَّ عِلْمَ الفقه فيه ما هو مَنصوصُ عليه، وفيه ما هو مِن مواطنِ الاجتهاد؛ كذٰلك التلاوات، ليست كلُّها متلقَّاةً عن الرسولِ عَلَيْهِ السَّلامُ، ولو كان الأمرُ كذٰلك؛ ما كان هناك اختلافٌ بين القُرَّاء السبعة، فضلًا عن العشرة، ولكن هناك كذٰلك؛ ما كان هناك اختلافٌ بين القُرَّاء السبعة، فضلًا عن العشرة، ولكن هناك أشياء مقطوعٌ بها عن الرسول ولو بالسَّند الصحيح.

ثم أريد أن ألفت نظرَكِ إلى شيءٍ أيضًا لهذا ما يُدَنْدِن حولَه القُرّاءُ اليوم، هو: هل تَثْبُتُ قُرآنيّةُ القرآن بحديثِ آحاد؟ ستقولين: لا، أليس كذلك؟

س، بلئ.

أبي: طيِّب، هذا السند الذي عند الشيخ يُثْبِت التواتر؟ قُولي: لا.

سى: كيف يعني؟ القراءات السبع هي التي ثَبَتَ تواترُها، وهو إجازتُه في القراءاتِ السبع، هذا الذي أعرفه يا أبتِ!

أبي: يا بِنتي! الله يهديكِ، ما دام عرفتِ الجوابَ عن الأول؛ أنا لا أتكلَّم الآن عن القراءاتِ السبع، بل أتكلَّم عن قراءة الشيخ الذي عنده سَنَد متصل، ما قِيْمةُ هٰذا السَّنَد بالنسبةِ لِمَن يَشترط التواتر؟

سى: لا أعرف! والله أعلم - هذا كلامُهم هُم طبعًا، فأنتَ شكَّكتَني الآن يا أبتِ! - أنه سندٌ مقبول.

أبي: أنا لا أقول: غير مقبول؛ إذا توفّرتْ فيه شروطُ القبول، لْكنْ نحن بَحْثُنا الآن: إذا جاءنا سندٌ مقبولٌ بقراءةٍ؛ أنّ الرسولَ قرأ كذا؛ هل لهذه القراءةُ تكون مقبولةً عند القُرّاء؟ قُولي: لا.

# س: لمْ أفهم يا أبت!

. Y . Y : Cu

ابي: أم هو استحرارُ ما في نفْسِكِ؟

س، صحّ.

الرسولَ قرأ كذا، هل تَثْبُتُ قُرآنيَّةُ هٰذه الآيةِ عند مَن يشترط التواتر؟ قلتُ لك قُولي: لا، فتوقفْتِ، لِمَه؟

سى: نعم، الآن فهمتُ، تقصِد أن يكون السندُ الصحيحُ خبرَ آحاد؟ أبي: طبعًا.

## سي: فالجواب مثل ما قلتَ يا أبتِ!

الي: إذًا؛ ما قيمة لهذا السند الذي قالوا لكم: لهذا الشيخ له سند متصل؟! لا قيمة له لهذا. يابي! إذا طبَّقْنا قواعدَ عِلْمِ الحديث؛ "تاريخ ابن عساكر"، ابن عساكر كان في القرن السادس، فبَيْنَه وبين الرسول ستةُ أشخاصٍ أو أكثر، فحتيًا

يَصِحَّ الحديثُ الذي يَرويه ابنُ عساكر؛ ينبغي أن نَعْرِفَ ترجمةَ شيخِ ابن عساكر، ولهكذا وأنا صاعِد حتى أصلَ إلى التابعي، أليس كذلك؟

### س اللي.

أبي: فما قيمةُ سند هذا الشيخ، ولو سألناه عن شيخ شيخِه أو ما فَوقه سيقول: لا أعرف ما ترجمتُه؟! ما قيمةُ لهذا السند؟! الحقيقة يا بنتي! لهذه يجب أن تَعلميها، وهذه المعارف التي تَسمعينها كلُّها مِن بركةِ اشتغالِ أبيكِ بالحديثِ؛ لأنّ هٰذا الحديثَ يُشارِكُ العلومَ كلُّها: التفسير، والقراءة، والفقه، واللغة، و و إلخ، أبوكِ لو ما اشتغل بالسُّنَّةِ وما دَرَسَ دراسةً نِظاميةً -إلا خَرَجَ مِن المدرسةِ الابتدائية-؛ ما كان يستطيع أن يَتكلُّم بَماده اللغة التي هو يكلِّمكِ الآن فيها، إنما هذا كلُّه مِن بركةِ حديثِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فقصدِي أن أقول لكِ أنَّ هذه الدقائقَ التي تَسْمعينها في هٰذه الدقائق إنما هي مِن بركةِ اشتغالِ أبيكِ بعِلم الحديث، فهٰذا السَّند الذي ذكرْتِه عن الشيخ، والسند الذي ذكرتُه عن ابن عساكر؛ في الغالب هو استمرارُ اتصالِ الأسانيد، يعني مِن الناحيةِ الشكليَّةِ فقط، ولكن مِن الناحية الواقعيَّة اليوم؛ لا يُمكِننا أنْ نُثبتَ إسنادًا صحيحًا مِن الشيخ الْمُحاز إلى الرسول؛ لأنّ هذا الإثباتَ لِلصِّحَّة يتطلَّب معرفة حياةٍ كُلِّ راوٍ؛ حتىٰ نعرفَ أنّ فلانًا ثقة، حافظ، ضابط، لا يُدَلِّس، لا كذا، لا كذا، مما يُشترط أن يكون الحديثُ متوفِّرًا فيه هذه الشروط، فمثلًا: الكتبُ السِّيَّة: مِن السَّهل إثباتُ شروطِ الصحة، أو إِثْبَاتُ شروط الضعف، لَكَنْ كلَّما نَزَلَ مؤلِّفُ الكتاب طبقةً؛ صَعُبَ تحقيقُ هذه الشروط سَلبًا أو إيجابًا. فإذًا؛ ركونُكِ أو اسْترواحُكِ إلىٰ أنَّ الشيخ عنده سَنَدٌ بما لقَّنكم به؛ لهذا السند أولًا: لا يُمكن إثباتُ صحَّتِه، كما أننا نحن لا يمكننا الآن أن نثبِتَ صحَّةَ روايةِ فلانِ إلى البخاريِّ، لكن كتاب البخاريِّ موجود، ومُتلقَّى بالقبول؛ فنَستغنى عن السندِ بيننا وبين البخاريِّ. مفهومٌ هذا الكلام؟

## س: نعم مفهوم يا أبتِ!

المن جيّد، لكن هذا الشيخ حينئذ دَعُوا إسنادَه جانبًا، وانظروا الكتب التي هو يَرجِع إليها، فإنْ كانت المسألةُ التي يُحَدِّثُكُم بها أو يُعَلِّمُكم إياها متَّفَقًا عليها بين علماء القراءة والتحويد؛ فيؤخذ بها، وإلا؛ يُجرَى فيها التحقيقُ العلميُّ.

أعود لأقول: علمُ القراءات وعِلمُ التجويد كعِلم الفقه فيه ما يصحُّ وفيه ما لا يصحِّ، والبحث في لهذا طويل.

# (٣٤) سي: سبق أن سألتُك عن الإجازة في القرآن...(١)

المعناقة، ليس لها قيمة، الإجازة تُشْبِه عِلمًا مِن علوم الحديث يُسمّىٰ بالعُلُوّ، يُقابله النزولُ، مثلًا: الإمام البخاريُّ الذي روى في "صحيحه" قرابة ستة الإف حديثٍ مع المكرَّر، فيه نحو عشرة أحاديث او أقل قليلًا أو أكثر، لا استحضر الآن من الأحاديث التي تُسمّىٰ بالأحاديث التُّلانيَّة، أي: بين البخاريِّ والرسولِ ثلاثةُ أشخاص، الشخص الأول مِن فوق: الصحابيّ، الشخص الثاني: التابعيّ، الشخص الثاني: التابعيّ، الشخص الثالث: شيخ البخاريّ، لهذا إسناذٌ يقال: ثُلاثيٌّ، مِن شيوخِ البخاريُّ: أحمد، في مِثْلِ لهذه الأحاديثِ العالية، يَلتقي البخاريُّ مع شيخِه أحمد في التُّلاثيَّات، يعني: أحمد يكون روى نفسَ السندِ عن شيخِ البخاريُّ، أي يكون البخاريُّ مارَك أحمد في الرواية عن شيخِه، ولهذا البعال البخاريُّ يُدْرِكُه، لهذا اسمُه شيخُ البخاريُّ وشيخُ أحمد تأخَّرتُ وفاتُه حتى استطاع البخاريُّ يُدْرِكُه، لهذا اسمُه عُلُوٌ في الإسناد، ثلاثة أشخاص، عشرة أحاديث أو قرابة ذلك مِن بين أربعة عَلْقُ في الإسناد، ثلاثة أشخاص، عشرة أحاديث أو قرابة ذلك مِن بين أربعة آلاف خمسة آلاف ستة آلاف حديث، الوسائط بين البخاريُّ والرسولِ رُباعيَّة

<sup>(</sup>١) لهذا بعد عدة شهورٍ مِن ذاك، وكنتُ في بيتِه، أمّا ذاك فعبر الهاتف.

وخُماسيَّة، هنا: ثُلاثيَّة، هٰذا اسمُه عُلوٌ في السند، في كثيرٍ مِن الأحيانِ بعضُ علماءِ الحديث مِثْلَ البخاريِّ يَروي نفسَ الحديثِ بإسنادٍ رُباعيِّ، هو يكون رواه بإسنادٍ ثلاثيِّ، يرويه بإسنادٍ رباعيٍّ؛ لِفَائدةٍ حديثية، مثلًا: مِن الرواة عن أنس بن مالك: خُميد الطويل، حُميد الطويل يروي عن أنس كثيرًا، في الغالب لا يقول: حدَّثني أنس، يقول: عن أنس، [قال] المترجمون له: الأحاديث التي يَرويها حُميد الطويل عن أنس، وثابتُ تلميذُ ملازِمٌ لِأنس، وثِقةٌ بطبيعة الحال، يكون راويها عن ثابتٍ عن أنس، وثابتُ تلميذُ ملازِمٌ لِأنس، وثِقةٌ بطبيعة الحال، يكون البخاريُّ روى حديثًا عن أنسٍ بإسنادٍ ثلاثيًّ، مِن طريق حُميد عن أنس، لكنْ إذا افتُرض أنه يوجد [بينهما] ثابت؛ حَرَج عن كونِه ثلاثيًّا، صار رباعيًّا، فهو ماذا يفعل؟ يَبحث في محفوظاتِه الكثيرةِ الضخمةِ، فيَجِدُ إسنادًا رباعيًّا عنده مِن طريق مُميد قال: حدَّثني أنس، فيَذكره مِن طريقِ الإسناد الرباعيِّ، فيقولون عنه: هٰذا نزول، لِمه؟ لأنه هناك ثلاثة، هنا صار أربعة، لماذا رواه؟ لأجل أن فيقولون عنه: هٰذا نزول، لِمه؟ لأنه هناك ثلاثة، هنا صار أربعة، لماذا رواه؟ لأجل أن يُبيِّن أن حُميدًا هنا ما أَخذَ الحديث عن أنس بواسطةِ ثابت، وإنما هو مما سمعه منه.

وصل الأمر ببعض المحدِّثين إلىٰ أنْ صارت مسألةُ العلوِّ في السند هدفًا! إنما هو ليس هدفًا، هو وسيلةُ لبيانِ قوَّةِ الحديثِ بِقِلَّةِ الوسائط؛ لأنه -لا يخفاكم كلَّما قلَّت الوسائطُ بين الْمُحْبِر وبين الْمُحدِّث عنه؛ كانت أقوىٰ، نَسُوا هٰذه الغاية، وصار هدفُهم -بعضِهم طبعًا- أن يَروي الحديثَ بإسنادٍ عالٍ، وطبعًا هٰذا يختلف باختلاف القرنِ الذي المحدِّث فيه، قد يكون في القرن الثالث مثل البخاريِّ عثلًا، قد يكون في القرن الثالث مثل البخاريُّ مثلًا، قد يكون في القرن الثالث مثل البخاريُّ مثلًا، قد يكون في القرن الرابع.. إلخ، فصار بعضُ المحدِّثين يَجمعون الأحاديث العوالي، وما عاد يَهمُّهم السندُ صحيحُ أو غير صحيح! قد يكون فيه كذَّاب، قد يكون فيه متروك.. إلخ، الأمر بقي: إسنادٌ عالٍ، وانتهى الموضوع! فالمسألةُ شَكليَّة، المقصود مِن السند العالي هو أن يكون رواتُه ثقات، والوسائطُ قليلة، أمَّا

إذا انقلب الموضوعُ إلى إكثارٍ مِن الأسانيد العوالي بدون ملاحظةِ الصِّحَّة؛ تَبقى القضيةُ شكليَّةً مُخضة.

إذا عرفنا لهذا التفصيل؛ فالإجازاتُ الموجودةُ اليوم هي مِن لهذا القبيل، لا قيمة لها، لِمَه؟ لهذا الْمُجاز في العصر الحاضر، وأنا منهم مثلًا فيما يتعلَّق بالحديث، حيث أجازي الشيخُ راغِب الطبَّاخ، وأنا يومئذٍ شابُّ ضَحِكتُ مِن لهذه الإجازة! لماذا؟ لأنَّ إجازة الشيخ راغب الطبَّاخ تَصِلُ عندَ الشيخ يوسف النَّبْهاني اللَّبنانيِّ الذي هو مِن الأعداء الألدَّاء لِلدعوة السلفيَّة! فهذا شيخٌ في السلسلة؛ ما قيمةُ لهذه السلسلة؟! لا قيمة لها.

### عبد المصوِّر: مِثل شهاداتِ الجامعة.

أبي: هذا هو. قَصْدِي أَنَّ إجازةً هذا الشيخ أو ذاك الشيخ شكليَّةٌ مُحضة لا قيمة لها، لا يترتَّب وراءها تصحيحُ عقيدةٍ، تصحيحُ قراءةٍ، تصحيحُ أيِّ شيء، أنا مثلًا حتمتُ القرآنَ على والدي -رَحِمَهُ اللهُ- بالتجويد على قراءة حفص، ليس معي إجازة، لكنْ في ظني أنني أُحسِن القراءة كما عُلِّمْتُ، ما قيمة الإجازة؟! عندي إجازةٌ مِن الشيخ راغب الطباخ في الحديث، ما أفادتْني شيئًا أبدًا، وفيها ذلك الراوي!

فإذًا؛ الإجازات لهذه لا قيمة لها مِن الناحية العِلميَّة أبدًا، ولذُلك أنا كنتُ شَحِيحًا وضَنينًا بتحقيقِ رغبةِ كثيرٍ مِن الشبابِ المعاصرِ اليوم الذين يُؤخذُون بالإجازاتِ وبالشهادات، يُريدون مِن الشيخ الألبانيِّ إجازةً في عِلم الحديث، لم أفتح على نفسي لهذا الباب، لماذا؟ شَكليَّة!

ثم إنَّ الإحازة لا يجوز أن تكون على طريقةِ شهادةِ الزُّور، ينبغي أن تكون عن قناعةٍ شخصيَّة، ففُلان في الشرقِ يَطلب مني إحازة، لا أعرفه ولا يعرفني،

سوىٰ أنه يَعرفني مِن آثاري، لٰكنْ أنا لا أعرف عنه شيئًا إطلاقًا! أيش (١) الفائدة؟! وكثيرٌ مِن علماء الحديث قديمًا وحديثًا كانوا يَسلكون هذا الطريق: "أجازي فلان". أنا كنتُ أَكْبَرتُ الشيخَ راغبًا الطبَّاخِ في طريقتِه لِإجازتي؛ لأنها حرَتْ وَقَعَتْ على العكس، قلتُ آنفًا أنَّ كثيرًا مِن الشباب يَطلبون مني إجازة، فما أُعطيهم، أنا ما طَلبتُ إحازة، لٰكنْ جاءتني! لِمه؟ الشيخ راغب الطبَّاخ كان عضوَ المجمع العلميِّ العربيِّ في دمشق، مقابلَ المكتبة الظاهريَّة، وكان عُضوًا فيها الشيخ عبد القادر المغربيِّ، كان الشيخ راغب يَنزل عنده أبو المبارَك عبد القادر المغربي ضَيفًا، إذا ذهب إلى حلب؛ نزل ضيفًا عند الشيخ راغب الطباخ، والشيخ راغب الطباخ بدوره إذا زار دمشق؛ نزل ضيفًا عند الشيخ عبد القادر، هذا أحيانًا طبعًا، بحُكْم هذه الزيارةِ صار هناك صِلة بين محمد المبارك ولد عبد القادر وبين الشيخ الطبَّاخ، الشيخ الطبَّاخ مؤرِّخُ حلب، وله كتاب في تاريخ حلب، ثلاثة مجلدات، وكان مِن الجماعة الذين دَرَسُوا علمَ الحديث مصطلحَ الحديث دراسةً نظريَّةً كأكثر العلماء الماضين، حيث كانوا يقرأون مثلًا عِلمَ الصَّرْفِ، وعِلمَ النَّحو، وعِلمَ أصولِ الحديث، وأصول الفقه، يعني أشْبَهَ شيءٍ بالدراسةِ الجامعيَّةِ اليوم، يَدْرُسون علومًا كثيرة، لكنْ لا يُتقنون منها شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، فبسبب لهذه الصلة بين الشيخين: عبد القادر المغربي، والشيخ راغب الطباخ، حضور محمد المبارك لِلمجلس لهذا؛ لابد أنّ الشيخ الراغبَ يَتَعرَّض لِمَسائل حديثيّة، فيَذكرني المباركُ أمامه، فكأنَّ الشيخ راغبًا الطباخ تَعَلَّق بي قبل أن يَعرفني، وأَظْهَرَ رَغبتَه لمحمد المبارك أنْ "أُريدُ أنْ أَرىٰ هٰذا الرجلَ أو هٰذا الشابُّ وأَرْغَب بِإجازته؛ لأنَّ هٰذا العلمَ انْدَرَسَ أو يكاد يَنْدَرس"، فذَكر لي ذٰلك محمدُ المبارك أنَّ الشيخ راغبًا يريد أن

<sup>(</sup>١) "(أَيْشِ) مَنْحُوتٌ مِن (أَيُّ شَيءٍ) بمعناه، وقد تكلَّمت به العربُ" اه من "المعجم الوسيط" (١/ ٣٤).

يتَّصل بك ويتعرَّف عليك، وربما يُجيزك، فقلت: لا مانع عندي مِن التعرُّف عليه. المهمّ: في إحدى زياراته لِدمشق نزل في فندقٍ عند جامع البُّغا، اتصل على محمد المبارك وأنا في الدُّكَّان، قال لي: "الشيخُ راغب جاء ونزل في فندق كذا، وهو يريد لقاءك"، الخلاصة رُحتُ عنده، أوَّلًا تَعَرَّف عليَّ، ومِن أين حَصَّلتُ لهذا العلمَ؟ حَكيتُ له، قال: "أنا بَلَغني عنكَ نشاطُك في عِلمِ الحديث وكذا، وأنا أحببتُ تقديرًا لجهودِك أَنْ أُحِيزَك"، هو عاملٌ كتابًا -ومع الأسف هذا الكتاب مِن جملة الكتب التي ضاعت بسبب النُّقْلة لِلمكتبة مِن دمشق إلى هنا- سمّاه: "الأنوار الجليَّة في الإجازات الحلبيّة"، أو ما يُشبِه لهذا العنوان، فهو طابعٌ عدةً نُسخ مِن هٰذا الكتاب، وفي الوجْهِ الأول كاتبٌ الإجازة، وتَرَكَ بَياضًا لِلأسماء، فقال لي وقد فتح لي علىٰ حديثٍ: "اقرأ هذا الحديثَ"، هذا كي تمشي الإجازةُ شَكليًّا، فقرأتُ عليه بعضَ الأحاديثِ الموجودة في كتابه، ثم هو كَتَبَ أيي التقيتُ مع فلان وقَرأ على الحديث الفلاني الحديث الذي أَسْمَعني إياه هو حديث مُعاذٍ الجميل: «يا مُعاذ! إني أحبُّك، يا مُعاذ! إني أحبُّك، يا مُعاذ! إني أحبُّك، فلا تَدَعَنَّ أن تقول دُبُرَ كلِّ صلاة: اللَّهمَّ! أَعِنِّي علىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(١)، فأنا أروي هذا الحديث عن الشيخ راغب الطباخ عن شيخِه الذي أنا لا أحفظ اسمَه! لأنه لا يَهُمُّني! إلىٰ أن يأتي إلىٰ يوسف النبهاني.. إلخ، إلىٰ مُعاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَىٰ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هي حلوة! لَكنْ ليس فيها [غِذاء]، فأعطاني الكتاب، لْكن الكتاب ليس موجودًا الآن عندي، والإجازة مفقودة.

<sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد وغيره عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي بِيدِهِ وَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي لَأُحِبُكَ» فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي لَهُ مُعِلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». صحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؟ "صحيح سنن أبي داود" اللَّهُمَّ (٢-كتابُ الصَّلَاةِ/ ٣٦١- ٢٠٣ بابٌ فِي الاسْتِغْقَارِ/ ٥/ ٢٥٣/ ١٣٦٢).

قصدي أن أقول أنَّ لهذا الرجل على خلاف العادة؛ سعى إلى الْمُجاز لِيُجيزه، بينما الْمُحاز يَسعىٰ إلى الْمُجِيز لِيُجيزه، وشتَّان بين الأمرين؛ فالحمد لله الذي أقامنا في لهذا المقام.

تنبيه: لا تعني فتوى أبي -رَحِمَهُ الله - منعَ الإجازات مطلقًا حين تكون جادَّة وعن جَدارَة! وهذا مشار إليه في الفتوى نفسِها بقوله: "ينبغي أن تكون عن قناعة شخصيَّة"، ولهذا؛ فلما أن نالت حَسَّانةُ الإجازةَ في رواية حفصٍ مِن طريق الشاطبية -وذٰلك بعد أسئلتي هذه بزمن-، اتصل به عبدُ المصوِّر -رَحِمَهُ الله يُبشِّره بهذه البشرى (۱). وكذٰلك حَبَّرْتُ رسالةً إلىٰ أُنيسة أزفُّ فيها هذا الخبر، أرفقتُ معها صورةً مِن الإجازة، وقد عَرَضَتْهُما أنيسةُ -جزاها الله نعيرًا- على الوالدِ رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ، وبَدَا الوالدِ رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ، وبَدَا الموررًا سعيدًا، وكانت قد قدَّمتْ له أنَّ ابنته الأُحرىٰ في الطريق إلى الإجازة؛ بقي مسرورًا سعيدًا، وكانت قد قدَّمتْ له أنَّ ابنته الأُحرىٰ في الطريق إلى الإجازة؛ بقي الما بضعة أجزاء؛ فدعا للإثبتين، وأوصىٰ أنيسةَ بتبليغِهما أنْ عليكُما بعد ذلك بالتفسير.

<sup>(</sup>١) وفي ذاك الاتصال سأله عبدُ المصوِّر السؤالَ المشار إليه في رقم (٢٦١) والآتي ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) ثم سمعتُ الشريط رقم (٩١٩) مِن "سلسلة الهدى والنور" وعامّتُه في الكلام عن ميزة الأسانيد وأنحا خِصبيصةٌ لِعلوم المسلمين، فقال أبي خلال ذلك: "بالمناسبة؛ جاءتْني ورقة البارحة أرتْني إياها بنتي المُّ عبد الله زوجة نظام؛ بنتي المقيمة في جُدَّة أخذت الإجازة في ختم القرآن على قراءة حفص، ورقة لهكذا كبيرة؛ إجازة، تقول معلمتُها: سمعتُ فلانًا قال: سمعت فلانًا: سمعت فلانًا، لهكذا لهكذا.. للرسول، ربما يوجد أكثر مِن ثلاثين شخصًا، لهذه اسمها: سلسلة الإسناد، لهذه الأسانيد بشهادة الكُتَّاب المستشرقين الغربيين يقولون: لهذه مزية تفرَّد بها المسلمون دون كلِّ الشعوب والأمم الأخرى، يعني عندنا أسانيد، وعرفتَ ما المقصود بالسند، وعندهم لا يوجد إسناد، عندهم التوراة، عندهم الإنجيل، عندهم التلمود، لكن ما عندهم أحاديث يروونها عن موسى بل ولا عن عيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بأسانيد في كتب معروفة الشوت عن مؤلفيها كما هو الشأنُ عند علماء المسلمين" اله المراد من كلام الوالد رَحِمَهُ اللهُ.

وخلال ذلك ذَكرَ -رَجْمَهُ الله حديث بُريدة الأسلميِّ رَضِيَ الله عَنْهُ -تقول أنيسة: وكانت المرةَ الأولى التي أسمع فيها لهذا الحديث! - قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ؛ أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ، ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَىٰ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا! فَيَقُولُانِ: بِمَ كُسِينَا لَهُذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ»(١).

(٣٥) س: دَرَسْنا أَنَّ الذي يَتعلَّم التجويدَ ثم يَتْرُكُ أَو يُهْمِلُ تطبيقَه؛ يَأْتُم؛ مَا الحُكْمُ حَالَ قراءةِ الآياتِ التي نُصَّ عليها أورادًا وأذكارًا، مثل آية الكرسيّ؟ الله: نقرأ بالتجويدِ الواحبِ أو المشكوكِ فيه أنه مِنَ الواحبِ أو المستحَبّ، فأرى تجميعَ أحكام التجويدِ تحت بنودِ: واحب، حائز، يُسنّ، يُستحَبّ، مكروه.. إلح.

(٣٦) سن ما حُكم كتابة إشارات بالقلم الرصاص على المصحف، وهُذَا في تعليم تلاوة القرآن الكريم؟

أبي: لا أرئ في ذلك مانعًا، ولكنِ الأولىٰ أن يكون علىٰ هامِشِ المصحف.

# تعلَّمتُ من أبي رَحِمَهُ اللهُ:

الحديثِ يَنعكس علىٰ تلاوتِ الجَودة وفصاحةِ الحروفِ وإتقانِ أحكام الترتيل؛ الحديثِ يَنعكس علىٰ تلاوتِه بالجَودة وفصاحةِ الحروفِ وإتقانِ أحكام الترتيل؛ فكم من الأحاديث التي فيها الحضُّ علىٰ ذٰلك وفضْلُه؟!

ومنه تعلَّمتُ الحرصَ على سُنَّةِ الاستعاذةِ الأكملِ (أعوذُ بِاللهِ السَّميعِ العليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّحيمِ؛ مِن هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِه).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، وهو في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٤٣٤).

- ومنه -رَحِمَهُ اللهُ- تعلَّمتُ سُنَّةَ الوقفِ عَلَىٰ رؤوسِ الآي، مهما اشتدَّ التعلُّقُ اللفظيُّ والمعنويُّ!
- تخويفٌ مِن عذاب ونحوه (١).

فاللهم الله عَمَلُه وتلقّيَهُ هٰذا العِلمَ مراعيًا لأهلِه اختصاصَهم فيه؛ فلا ينازعهم فيه إلا بحُجَّة، بل يستفيد ويفيد! وهٰذا أيضًا مما تعلّمتُه منه رَحِمَهُ اللهُ!

# (٣٧) سن هل تعلُّمُ القراءاتِ السبع فرضُ كفاية؟

أبي: إذا ذكرنا قولَه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» (٢)؛ فمعرفة الأحرف السبعة هو مِن الفروض الكفائية.

س: حتى على النساء؟

أِي: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»<sup>(٣)</sup>.

س، إذًا؛ يجب على مجموعةٍ مِن النساء أن يَتعلَّمْنَ القراءات؟

<sup>(</sup>۱) وَالْوِيةُ الدلالةِ علىٰ لهذه السُّنن والحضِّ عليها منشورةٌ في كُتبه، فأُحيل دون استقصاء: "الضعيفة" (۱/ ۲۷۰ – ۲۷۰)، "أصل صفة صلاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (۱/ ۲۷۰ – ۲۷۰)، وجميعُ قسم (ترتيل القراءة وتحسين الصوت بما) في الجزء الثاني من المصدر الأخير.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد عن أُبِيِّ وحذيفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، ورواه ابن حبان عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وورد عن غيرهم رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ "صحيح الجامع" (١٤٩٥)، و"التعليقات الحِسان على صحيح ابن حبّان" (٤- كتابُ الْعِلْمِ/ ١- بابُ الرَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ كَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَمَا وَيُنظَر السلسلة الأحاديث فِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ تَتَبُعِ الْمُتشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ/ ١/ ١٩٦/ ٧٤)، ويُنظَر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمدُ وغيرُه عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وورد عن غيرِها رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، تُنظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٨٦٣).

أبي: نعم.

(٣٨) س : هل تَعمُّدُ مُلازَمةِ الدعاءِ لِخَتْمِ القرآنِ جائزٌ، بحيث لا يَخْتِمُ خَتمةً إلا ويَدعو؟

الي: دعاءُ خَتْمِ القرآنِ المنسوبُ زُورًا لابنِ تيمية؛ لا يجوزُ التزامُه، أمّا أيُّ دعاءٍ عمومًا؛ يَجوز.

[وعلى فرَض صحَّته؛ نقول:] اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَهْمَهُ هٰذا الدعاءَ، هٰذا لا يعني أن يصيرَ شريعةً لِلناس! لأنه هو ليس مُشرِّعًا. وأُذكِّرُكم بهٰذه المناسَبة بما ذكرَه بعضُ العلماء وبخاصةٍ منهم الحنفيَّة، يقولون كلمةً، الحقيقة هي مهمّة جدَّا، وهي:

أنه لا يجوز التزامُ ما كان أصلُه مشروعًا في مرتبةِ الاستحباب؛ حتىٰ لا يتوهَّم الناسُ أنَّ هٰذا الأمرَ هو سُنةٌ رَتيبة. بل نَصُّوا علىٰ أنه لو كان سُنَّةً رَتيبة، فينبغي لِأهلِ القُدوة أنْ يَتركوها أحيانًا؛ حتىٰ لا يَفهم عامَّةُ الناسِ أن هٰذه سُنةٌ مِثلُ الفريضة، ونَصُّوا بصورةٍ خاصة علىٰ قراءة سورة (السحدة) صُبْحَ الجمعة (١)؛ أنه ينبغي للإمام أن يَتركها أحيانًا؛ حتىٰ لا يتوهَّموا أنَّ هٰذا أَمْرٌ لا بد منه ولا يجوز للإمام الذي يصلِّى صُبْحَ الجمعة إلَّا أن يَقرأ سورة (السحدة).

وأظن أنكم سمعتُم قِصَّتي في (مضايا) (٢) لَمَّا صلَّيتُ الفحرَ هناك، وما حَضر الإمامُ، وقدَّموني وما قرأتُ سورةَ (السجدة)، سمعتموها؟

<sup>(</sup>۱) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاقِ الفَجْرِ: ﴿ النَّهِ مَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ السَّجْدَةَ، وَ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى اللهِ اللهُ عَلِيهِ السَّجْدِ البحاري " صحيح البحاري " (۷ - كتابُ الجُّمُعَةِ / ۳ - بابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاقِ الْفَحْرِ يَوْمَ الجُّمُعَةِ / ۸۹ )، "صحيح مسلم" (۷ - كتابُ الجُمُعَةِ / ۷۱ - بابُ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ / ۸۸ ).

<sup>(</sup>٢) مِن مصايف دمشق الشام.

## عبد المصوِّر: سمعناها، ولٰكنْ نستفيد.

المن كنت مصطافًا في مضايا، ونزلت في المسجد في جَبَل، وإذْ إمامُ المسجد ما حَضَر، رأوني طالبَ علم أبا لجِيّةٍ، أَحْسَنوا الظنَّ؛ قَدَّموني، أنا أولًا: سورة (السجدة) لا أحفظها جيدًا، وإن كنتُ يومئذ كان عندي عناية لا بأس بحا بحفظِ قسمٍ كبيرٍ مِن القرآن، لكنْ سورة (السجدة) بالذات ما أُتَّقِنُ حِفظَها، فكان أمرًا طبيعيًّا أن لا أقرأها، لكني قرأتُ بديلها صفحتين مِن أول سورة المرا طبيعيًّا أن لا أقرأها، لكني قرأتُ بديلها صفحتين مِن أول سورة الناس خَلفي المرا كعتُ، وإذا الناس خَلفي يسجدون!

### -ضحكنا جميعًا وهو معنا رَحِمَهُ اللهُ-.

شيء عجيب! لَمَّا رفعتُ رأسي وقلتُ: "سمع الله لمن حمده"، الذين وراء المنبر ما رأوني، أمَّا الذين ورائي انتبَهوا لي أني لستُ ساجِدًا، تداركوا الأمر وشاركوني في الركوع، ومشوا معي، أما أولئك اختلط عليهم الأمر، لَمَّا سمعوا صوتَ الإمام يقول: "سمع الله لمن حمده، ربَّنَا! لكَ الحمد"؛ قَطَعوا الصلاة وبدأوا يَحْكُون، الله أعلم ماذا قالوا! أكملتُ الصلاة علىٰ كل حال، بعد الصلاة عملتُ لهم محاضرة:

أولًا: ذَكَرتُ لهم لهذه الحقيقة وهي أن قراءة لهذه السورة وإن كانت مِن السُّنَّة، ولكنْ ينبغي تركُها أحيانًا حتىٰ لا تَقَعُوا في مثل لهذه الخطيئة، يجب أن تُراقبوا الإمام: ركع؛ تركعون، سجد؛ تسجدون معه.. إلخ.

ثانيًا: والله! غريب؛ أنتم جماعةٌ عَرَب، لو وقعتْ لهذه القصةُ مع العَجَم كان أمرًا غريبًا، لا تُفرِّقون بين: ﴿ قَ ۖ وَٱلْقُرُءَانِ ٱلْمَجِيدِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قرأها -رَحِمَهُ اللهُ- بالمدِّ.

<sup>(</sup>٢) فاتحةُ سورةِ (السحدة): ﴿ الَّهَرُ اللَّهُ الْكِتَابِ ﴾.

وَ البقر والضرع والزرع؟! أين عقولكم؛ وراء البقر والضرع والزرع؟! أين أنتم؟!

هذه قصة لا أنساها فعلًا، وهي مما يَشهد لِمَا ذَكُره العلماءُ مِن ضرورةِ عدم التزام السُّنَّةِ إذا خُشي أن تُصبح أمرًا واجبًا. فبِالأُولىٰ أنَّ ابن تيمية –فرضًا، ونحن ما نعرف هذا عنه، وإنما يُنقَل في بعض الكتب – دعا بهذا الدعاء، لُكنْ هذا ما صار سُنَّةً، ولا يجوز أن يُعنى المسلم بحفظِ هذا الدعاء، وإنما إنْ تَيسَّرَ له أن يَدعوَ ببعضِه وبدون التزام؛ لِما فيه مِن معنى جميلٍ مثلًا، لا يوجد مانع، بشرط: إذا كان لا يحفظ مِن السُّنَّةِ ما يُعني عنه، وإلَّا في هذه الحالة سيَصدُق علينا الآيةُ السابقة: ﴿ أَتَسَ تَبْدِلُونَ لَا اللّهِ مَن السَّنَةِ مَا يُعني عنه، وإلَّا في هُو خَيُرُ ﴾ (البقرة: من ٢١)!

(٣٩) سن: ما حُكمُ دعوةِ الناسِ لِحضورِ جَلسةِ خَتْمِ المصحفِ الذي يُؤهِّل الحافظةَ لِنيلِ الإجازةِ فيه، وذلك حتىٰ يَشْهَدوا بركةَ الدُّعاء، مُعْتَمِدِين علىٰ أثَرِ أنسِ بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢٠)؟

المعلمة أن تَدْعُو بَعْدَ خَتْمِ القرآن مع طالباتها دون أن تَدْعُو (١) غيرَهُنّ، تمامًا كحُكمِ صلاةِ القيام في غير رمضان، وما يَفعله البعضُ مِن أن يقولوا: "نريد أن نُحْيِيَها الليلةَ"(٢)!

<sup>(</sup>١) قرأها بالمدود.

<sup>(</sup>٢) ورد عنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِن عدة طُرق، منها رواية الفريابيِّ في "فضائل القرآن" (ص ١٨٩/ رقم ٥٨) بإسنادٍ صحيح، قال: "حَدَّنَنا قُتَيْبَةُ: ثنا وَكِيعُ بْنُ الجُوَّاحِ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ فدعا"، وفي روايةٍ: "جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمُّ" في "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٢١/ ٢١)، و"سنن الدارميّ" (٤/ ٢١٨٠/ ولكة وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمُّ" في "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٢٠ / ٢١)، و"سنن الدارميّ" (٤/ ٢١٨٠/ حسن؛ عن جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبَعيّ، عَنْ تَابِتٍ البُنَانِي، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ولهذا إسناد حسن؛ جعفر بن سليمان صدوق، وهو من رجال الإمام مسلم.

(٤٠) س الله عزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَ الكثيرَ مِن كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَبَلَه عَرَّ وَجَلَّ وَرِبما كلَّه - دون إتقانٍ للتجويد، أم أن يَتعلَّم التجويدَ ويُتقنَه حتى وإنِ استغرَقَ وقتًا طويلًا، سَنَةً أو أكثر، ثم يَبدأ بالحفظ؟

**أبي:** الثاني.

## (٤١) ١٠٠٠: نريد نصيحةً لِمَن حَفِظَتِ القرآنَ ثم نَسِيَتُه!

أبي: الأحاديث الواردة في السُّنَن والتي تُخيف وتحذِّر مِن تَرْكِ مراجعةِ القرآن؛ لا تصحُّ<sup>(۳)</sup>، لٰكنْ يوجد حديثُ صحيحُ يَحُضُّ على العنايةِ بكتابِ الله عزَّ وجلَّ، ألا وهو قولُه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «تَعاهَدُوا هَٰذَا القرآنَ وتَغَنَّوا فيه، فوالذي نفْسُ مُحَمَّدٍ بيده! إنه أشدُّ تفلُّتًا مِن صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ الإبلِ في عُقُلها» فقوله عَلَيْهِ السَّلامُ: «تَعاهَدُوا هَٰذَا القُرْآنَ» هٰذَا حُكْمٌ شَرْعِيُّ، فهو عُقُلها» فقوله عَلَيْهِ السَّلامُ: «تَعاهَدُوا هُذَا القُرْآنَ» هٰذَا حُكْمٌ شَرْعِيُّ، فهو

<sup>(</sup>١) (تدعو) الأولىٰ يعني بما دعاءَ ربِّ العالمين، والثانية يعني بما استدعاءَ ونَدْبَ الأُحرَيات لِحُضورِ الحَتْم.

<sup>(</sup>٢) يشير -رَحْمَهُ اللهُ- إِلَىٰ أَنَّ التداعي للقيام في غير رمضان ليس مِن السُّنَّة، بخلاف حصوله عَفْوًا، كما في قصةِ مبيتِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في بيت خالته ميمونة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثم ائتمامِه بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ في قيامه تلك الليلة، ينظر الحديث في "مختصر صحيح الإمام البخاري" (٤- كتابُ الوُضُوءِ/ ٥- بابُ التَّحْفِيفِ في الوُضُوءِ/ ١/ ٦٨ و ٢٩ / ٩٢).

<sup>(</sup>٣) سيَذكر أحدَها لاحقًا.

<sup>(</sup>٤) روى الإمام أحمد وغيره عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ، وَتَعَاهَدُوهُ، وَتَغَنُّوا بِهِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ». صحَّحه الوالد جرَحِمَهُ اللهُ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣٢٨٥)، وفي "صحيح مسلم" (٦- كتابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا/ ٣٣- بابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ/ ٢٩١): عن أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ؛ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! =

يَأْمُو، خاصَّةً الذين عندهم عنايةٌ بدراسةِ القرآنِ وبتلاوتِه؛ أن يَتعاهَدُوا القرآنَ، بأن يُواظِبُوا على دِراستِه وتَكْرارِ محفوظاتِه. إلخ، حتىٰ لا يَتفلَّت مِن صَدْرِه، لأنّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ [بَيَّنَ] مِن عِزّةِ القرآنِ وعَظَمتِه أنه يَتفلَّتُ مِن صُدورِ الرجال تَفلُّتَ الإبلِ مِن عُقُلِها، أي مِن مِقْوَدِها، فهذا يَكفيها موعظةً.

النسيانُ المذكور في الآية معناه: التَّرْكُ، تَرْكُ العمل، ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِي فِي اللهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَوَمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ اللهِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرَتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللهِ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَاينتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُسَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللهِ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَاينتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُسَىٰ وَالْكَفَّارِ الذين والْكَفَّارِ الذين والْكَفَّارِ الذين والْكَفَّارِ الذين الله عندهم العناية بهذا القرآن، لكنْ عندهم الإعراضُ عن الاستحابة لِأحكامِ اللهِ عَنَّ وحلَّ. ﴿ وَكَذَلِكَ ٱلْمَوْمَ نُسَىٰ اللهُ لا يَنْسَىٰ ، أي: تُتْرَكُ في جهنم عزاءَ وحلَّ. ﴿ وَكَذَلِكَ ٱلْمَوْمَ نُسَىٰ اللهُ لا يَنْسَىٰ ، أي: تُتْرَكُ في جهنم جزاءَ كأننا نَنْسَاكَ، كما أنت أعرضت عن العملِ به، فنحن نُلْقي بكَ في جهنم جزاءَ وحلَّ. الله عزَّ وحلَّ.

وبهذا المعنىٰ لو صَحَّتِ الأحاديثُ التي تقول مثلًا: (مَن نسي القرآنَ؛ جاء يومَ القيامةِ وهو أَجْذَم)(١)، لهذا الحديثُ في السُّنَن، ولٰكنّه لا يصحُّ مِن حيث السَّنَد، لو صحَّ؛ لَكان يمْكِنُ أن يُعْنَىٰ به تَرْكُ العملِ به، لٰكن لا شكَّ ولا ريب أبدًا أنَّ الذي عنده عنايةٌ بجِفظِ القرآن ينبغي أن يكون دائمًا بين عينيه قولُه عَلَيْهِ

<sup>=</sup>لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا». ونحوه في "صحيح البخاري" (٦٦- كتابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ/ ٢٣- بابُ اسْتِذُكَار الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِو/ ٥٠٣٣).

<sup>(</sup>١) روى أبو داود في "سننه" عن سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنِ الْمُويُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمُّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ). وضعَّفه الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- في "ضعيف سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الْوِتْرِ/ ٣٥٦- بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ/ ١٠ -الثاني من الضعيف-/ ٢٦١/٨٦).

الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «تَعاهَدُوا هَٰذَا القرآنَ وتَغَنَّوا فيه، فوالذي نفسُ مُحَمَّدٍ بيده! إنه أَشَدُّ تفلُّتًا مِن صُدورِ الرِّجالِ مِنَ الإِبِلِ في عُقُلها»(١)؛ لأنها شَمُوسٌ غَضوبة، فتَشُدُّ وتَشُدُّ حتىٰ يَفْلَت الْمِقْوَدُ وتَشْرُدُ، فهٰذا يَكفِيها موعظةً وذِكرىٰ.

(٤٢) ١٤٥ (٢٤) ١٤٥ (٢٥) ١٤٥ الشخصُ أنّه إنْ حَفِظَ القرآنَ؛ فعليه طوال عُمره أن يُراجع مثلًا إذا عَرف الشخصُ أنّه إنْ حَفِظَ القرآنَ؛ فعليه طوال عُمره أن يُراجع جزءًا يوميًا، ولهذا أقلُّ القليل، ونحن الآن مع أننا في سنِّ الشباب لا يوجد انشغال وكذا؛ تأتينا ظروفٌ مِن ضيوفٍ أو مرَضٍ أو شيء؛ قد يَمضي الأسبوعُ وما أكملنا الجزء! فهل على الشخص أن يقول: أكتفي بما أنا أحفظه، ولا أريد أن أُكمِلَ حِفْظَ القرآن، أم يتوكَّل على اللهِ ويَحفظه، واحتمالُ أن يَنساه مُساوٍ لِاحتمالِ بقائه حافظًا له، فهل المفروض أن يكتفي بالذي هو حافظه ولا يزيد عليه؟

أبي، لماذا يكتفي؟

سى: لأنه يعلم أنه ستأتيه ظروفٌ وأيامٌ تُنسيه ما قد حَفظه، فيكون تَعبُه دون نتيجة!

عبدُ المصورِ: بالنسبةِ لِلنساء: إذا قال لها زوجُها: لا تَحفظي، فهي ستكون مَحْكومةً مِن قِبَلِ شخصٍ، قد يقول لها: ليس عندي وقت لكي تَحفظي ولكي تُراجعي.

<sup>(</sup>١) سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٢) يُنظر لزامًا ص ١٥٦ - ١٥٩، فهذا السؤالُ جاء بعد الجواب عن السؤال رقم (١٥٣).

الين هذا الاحتمال قد يَرد حتى على النصفِ المحفوظ؛ لأن النصفَ المحفوظ لينظل محفوظ الابد مِن تَعاهُدِه، هذا التعاهُدُ سيختلف بعد الزواج مثلًا. على كلّ حالٍ أنا أرى حوابًا على هذا السؤال هو قوله تَعَالَىٰ: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَبِيمَةٌ السؤال هو يُضَعَ نَصْبَ عَينِه:

الفضيلةَ والحرصَ عليها.

والطاقة والقدرة وحُدودَها.

(٤٣) عبد المصوِّر: هل مِن حقِّ الزوج أن يَمْنَعها مِن متابَعةِ الحفظِ أو الا يُعطيها المُهلة، كونه صار واجبًا أن تُحافِظ علىٰ ما حَفظَتْ؟ أم يُعتبر نافلةً؟

أين لا، هذا ليس واحبًا، هذا واحبٌ كفائيٌّ، حفظُ القرآن واحبٌ كفائيٌّ، وما كان واحبًا كفائيٌّ، عضطُ القرآن واحبٌ كفائيٌّ، وما كان واحبًا كفائيًّا يُصبح بالنسبة للحمهور مُستَحَبًّا، أمَّا بالنسبة للزوج فيُنظَر إلى الدافع له على الحدِّ مِن نشاط الزوجةِ في عنايتها بحفظ القرآن، فإذا كان الدافعُ له هو الزهد في الخيرِ والعملِ الفاضل؛ لاشك أن هذا بالنسبة له يكون معصيةً أو قريبًا مِن معصية، بينما يَختلف الأمرُ فيما إذا كان يَرمي مِن وراء ذلك تيسيرَ الطريقِ على الزوجةِ أن تَتَمكَّن مِن القيامِ بحقوقِ زوجها، حينفذٍ يختلف الأمرُ بالنسبة لهذا الزوج، فأنتم تَعرفون قولَ الرسولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا تصوم المرأةُ صومًا غيرَ رمضانَ إلا بإذنِ زوجها» (۱)، حتى هذا النص لابد مِن تفسيرِه بالتفصيلِ الذي ذكرتُه آنفًا، يعني نحن تَبْلُغُنا شكاوى هذا النص لابد مِن تفسيرِه بالتفصيلِ الذي ذكرتُه آنفًا، يعني نحن تَبْلُغُنا شكاوى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه مِن حديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بلفظ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا يَاللهُ عَنْهُ بلفظ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا/ ١٩٢٥)، بإذْنِهِ. "صحيح البخاري" (٦٧- كتابُ النِّكَاحِ/ ٨٥- بابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا/ ١٩٢٥)، "صحيح مسلم" (١٢٦- كتابُ الزَّكَاة/ ٣٦ - بابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ/ ١٠٢٦). وزيادةُ «غَيْرَ رَمَطَانَ» رواها الإمامُ أحمدُ وغيرُه، ينظر "الإرواء" (٧/ ٦٣ - ٥٠).

-لَمَّا كَنَّا نَستقبل الأسئلة -: أنَّ الزوجَ غيرُ مُتَدَيِّن، والزوجة مُتديِّنة، فهو لا يُحِبُّ أن تكون متديِّنة، ليس لِأجلِ أن تُحقق له حقوقَه، فهذا يَشمله الصورةُ الأُولىٰ.

(٤٤) سألته أُحتُ: عن دليلٍ صريحٍ في فضلِ حِفْظِ القرآنِ الكريم، وقالت: كثيرًا ما نَقرأ نصوصًا فيها فضيلةُ تلاوةِ القرآن، لكن الحفظ؟

أبي: دليلٌ صريحٌ لا يَحْضُرُنِي، لَكنْ يوحد الحديث الذي لابد طَرَقَ مسامِعَكم، أنه «يقال لِلقارئ يوم القيامة: تَرَقَّ ولك بكلِّ آيةٍ دَرَجةٌ في الجنة» (١)، فهذا الحديث يُحكِن أن يُفسَّر بمحرَّدِ القراءةِ دون الحفظ، ويمكن أن يكون المقصودُ مع القراءة الحفظ أيضًا، فإذا كان لهذا التفسيرُ صحيحًا؛ يكون هو دليلًا لِما طَلبتِ، الله أعلم، ما أَذْكر الآن.

سه يوجد في "صحيح الجامع": «لَوْ جُمِعَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ؛ مَا أَحْرَقَتْهُ النَّارُ» (٢) الذي هو الجِلْد، فما بالُكِ بقَلْبِ الإنسان، فمعناه الذي يَحفظه..

أبي: نعم، هذا مُناسِب.

(٤٥) س: هل يجوزُ للمريضِ قَصْدُ حافِظِ القرآنِ الكريمِ كي يَرْقيَه؟

<sup>(</sup>١) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا». رواه أبو داود وغيره، وجاء نحوه عن أبي سعيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ينظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٢٤٠)، "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ٣٥٥- بابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ/ ٥/ ٢٠٥/).

<sup>(</sup>٢) رقمه في "صحيح الجامع": (١٧٠٣)، ويُنظر نحوه في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٥٦٢).

أبي: يجوز ولا يُستَحَبُّ؛ بسببِ حديثِ السبعينَ ألفًا (١).

(٤٦) س: هناك فتوى أنَّ على مَن يَدْخُلُ مجلسًا يُتْلَىٰ فيه القرآنُ أن لا يُسلِّم؛ حتىٰ لا يُلزِمَ قارئَ القرآنِ بالردِّ، فهل لهذا صحيح؟

ابع: الأصل الجوازُ، كالسَّلام على المصلِّي(٢).

(٤٧) سن: وإذا ألقىٰ علينا أحد السَّلامَ ونحن نقرأُ القرآنَ ثم أرَدْنا استئنافَ القراءةِ بَعْدَ الرَّدِّ؛ هل نَسْتعيذ؟

<sup>(</sup>١) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، [وَلَا يَكْتَوُونَ]، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». رواه البخاريُّ في "صحيحه" (٨١- كتابُ الرِّقَاقِ/ ٢١- بابٌ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ (الطلاق: مِن ٣/ ٢٤٧٢) عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ومسلم في "صحيحه" (١- كتابُ الْإِيمُان/ ٩٤- بابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجُنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ/ ٢١٨) عن عمران بن حصين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) ثُمَّ حقَّق الوالد -رَحَمُهُ الله الحديث الصريح الدالَّ على مشروعيَّة ذلك، وهو ما رواه الإمام أحمد -رَحِمَهُ الله عن عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ الجُهَيَّ رَضِيَ الله عَنهُ قال: كُتّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ نَقْرَا الْقُرْآنَ، فَدَحُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَلَّم عَلَيْنَا، فَرَدُونَا عَلَيْهِ السَّلَام، ثُمَّ قَالَ: «تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ وَاقْتَنُوهُ، وَتَغَنُّوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقْلِ». قال أبي وَقْتَنُوهُ، وَتَغَنُّوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُ تَفَلَّتُ مِنَ الْمُحَاضِ مِنَ الْعُقْلِ». قال أبي حرَحِمَهُ الله الله على من كان حالِسًا عقراً القرآن، ففيه ردِّ علىٰ مَن قال بكراهةِ ذلك، ولهذا مع كونِه مجردَ رأي؛ فهو مخالِف لهذا الحديث، يقرأ القرآن، ففيه ردِّ علىٰ مَن قال بكراهةِ ذلك، ولهذا مع كونِه مجردَ رأي؛ فهو مخالِف لهذا الحديث، الله عليه قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْشُوا السَّلام بينكم».." اهم، يُنظر تتمة كلامِه في "سلسلة ولاحديث الصحيحة" (٧/ ق٢/ ٨٤٧). وقال -رَحِمَةُ الله عن عامر: "ولهذا سند صحيح أيضًا. قال ابن كثير: "ففيه وسَلَّمَ" (٢/ ٥٧٨) بعد أن ذكر حديث عُقبة بن عامر: "ولهذا سند صحيح أيضًا. قال ابن كثير: "ففيه السَّلام على القارئ مِن علمائنا. وفيه أيضًا استحبابُ ردِّ القارئ السَّلام على من سَلَّم عليه. وقد استظهر السَّلام على القارئ في التبيان" (ص ٢٤) وجوبَ ذلك؛ قياسًا علىٰ وجوبِ الردِّ في حالِ الخطبة على الأرجح عند الشافعة" اله.

**أبي**: نعم.

# تعلَّمتُ مِن أبي رَحِمَهُ اللهُ:

أنه لا بأس بالاقتباس من القرآن الكريم خلال الكلام إذا حانَبَ الهُزْءَ والسخرية، ومِن ذٰلك:

- سألني مرةً عن إخوتي عبر مكالمةٍ هاتفية مِن جُدَّة وهو في عَمَّان؛ فقلتُ: هُم الآن في العُمْرة. فقال:
  - "إيه! ﴿ يَكَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ النساء )".
- وفي مكالمةٍ أخرى مثلها ولكنها بعد تلك بزمن، كان عندي أسئلة، فأجَّلَ الإحابةَ لِتَعَبِ يَشعر به رَحِمَهُ اللهُ، وقال في خاتمة ذلك:
  - ".. ﴿ فَنَظِرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ (البقرة من الآية: ٢٨٠)".

وكتابي لهذا لا يخلو مِن أمثلةٍ أثناءَ إجاباته لي، كالسؤال رقم (٦٥) ص ٨١.

(٤٨) سن: ما حُكْمُ إطلاقِ اسم: (مهرجان القرآن)، (مهرجان السِّيرة)، على تجمُّع ثقافيِّ، يَهدف إلى التعريفِ بالقرآنِ وعلومه، أو السِّيرةِ وأحداثها؟ أبي: هٰذا أسلوبُ المادِّيِّين وليس أسلوبَ الإسلاميِّين.

# (٤٩) س: هل يجوز تَعطيرُ المصحفِ؟

أبي: إذا كان ليس على سبيلِ التَّعظيمِ، بل على سبيلِ أيِّ كتابٍ يُراد أن يُشمَّ منه ريحٌ طَيِّبة، فلا نُحُصِّصُه بما لا يُخَصُّ به كتابٌ آخر، ولهذا مِثْل تَقبيله، لهذا مِن الإحداثِ في الدِّين، فلا يجوز أن نتعبَّد الله إلا بما شَرَعَ.





(٥) س جاء في "فتح الباري" (٤/ ١٠٦) في شرح حديث: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» (١٠): "وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَجَمَاعَةُ: الْمَعْنَىٰ أَنَّ الْخُلُوفَ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنَ الْمِسْكِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ فِي الْجُمَعِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ"، السؤال: هل وَرَدَ التطيُّبُ الْمِسْكِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ فِي الْجُمَعِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ"، السؤال: هل وَرَدَ التطيُّبُ الْأَجْلِ حضورِ مَجالسِ الذِّكر؟

أبي: المندوبُ إليه في الجُمَع هو التطيُّبُ عمومًا (٢)، أمّا مجالس الذِّكر فليس فيها حديث، ولكنْ لعلَّهم قاسُوها على الجُمَع؛ لِأَنَّ مجالس الذِّكر يَحصُل فيها الجَماعُ كالذي يحصل في الجُمَع.

#### فائدة:

في حديثِ أُبَيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِيِّ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ». قَالَ: قُلْتُ: الرُّبُعَ. قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: النِّصْفَ. قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: النِّصْفَ. قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: قُلْتُ: فَالتُّلُثَيْنِ. قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَالتَّ ثَالَةُ لَكَيْنِ. قَالَ: «إِذَّا؛ تُكْفَىٰ هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: قَالَ: «إِذًا؛ تُكْفَىٰ هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ خَيْرُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: «إِذًا؛ تُكْفَىٰ هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ خَيْرُ لَكَ». قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) متفق عليه مِن حديث أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ولهذا لفظ الإمام البخاري (٣٠- كتابُ الصَّوْمِ/ ٢- بابُ فَضْل الصَّوْمِ/ ١٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) عن أَبِي سَعِيدٍ الخدريّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَا اللهُ عُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ». متفق عليه، واللفظ للإمام البخاريِّ (١١- كتابُ الجُمُعَة / ٣- بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَة / ٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذيُّ؛ "صحيح سننه" (أبوابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ/ ١٤ - باب/ ٢ / ٢٩٨ و ٢٩٩ / ١٩٩٩)، وحَسَّن إسنادَه أبي -رَحِمَهُ اللهُ- وصحَّح الحديث لغيره، ينظر "صحيح الترغيب والترهيب" (١٦٧٠).

النَّبِي عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط، بل أن يَجعل أكثرَ أوقاتِه صلاةً على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط، بل أن يَجعل أكثرَ أوقاتِه صلاةً على النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيَدعو ويَستغفر كذٰلك، مع العلمِ أنَّ الصلاة بمعنى الدُّعاء.

(٥) س، ما معنى: «وفُكَّ رِهَانِي» (١٠)؟ ابي: العِثْقُ مِن النار.

(٥٢) سن الله عَنْهُ: أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَصُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً إِلَّا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»(٢) مِن حيث تحديدُ الأسماءِ الحسنى؟

الي: غيرُ محدَّدةٍ بروايةٍ صحيحة، وفي ذلك شَحْذُ لِلْهِمَم، كما أُخْفِيَتْ ليلةُ القَدْر، فالإحصاءُ مِن الكتاب والشُنَّة يَحتاج إلىٰ جهد.

<sup>(</sup>١) عن أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَثْمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْحَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَحْسِى شَيْطَانِي، وَقُكَّ رِهَانِي، وَأَحْسِى شَيْطَانِي، وَقُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَىٰ». رواه أبو داود وغيره، وصحّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ جميعًا؛ "صحيح الجامع" واجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَىٰ». داود" (٣٥- كتابُ الْأَدَبِ/ أَبْوَابُ النَّوْمِ/ ١٠٧- بابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ/ ٣/ ٢٤٣)، "صحيح سنن أبي داود" (٣٥- كتابُ الْأَدَبِ/ أَبْوَابُ النَّوْمِ/ ٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه؛ "مختصر صحيح الإمام البخاريّ" (٩٧ - كتابُ النَّوحِيْدِ/ ١٢ - بابُ "إِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ اسْمٍ إِلَّا واحِدًا"/ ٧٣٩٢)، "صحيح مسلم" (٤٨ - كتابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ/ ٢ - بَابٌ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا/ ٢٦٧٧).

(۵۳) س: عندما تدعو المرأةُ تقول: «اللَّهُمَّ! إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدُكَ» أَمْنُكُ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدُكَ» أَمْنُكَ بنتُ أَمَتِكَ)؟

(اللَّهُمَّ! إِنِي أَمَتُكَ بنتُ أَمَتِكَ)؟

(إلى: تقول النَّصَّ؛ لأنه اسمُ جنسِ يَشمَل الذَّكَرَ والأنثىٰ.

(36) سن في "صحيح مسلم" (٢) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو اللهِ! هَلْ لَكَ فِي الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حَصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَىٰ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ. فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ فَصْبَتْ يَدَاهُ حَتَّىٰ مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ وَسَنَّةً، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِلَىٰ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنِ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ! وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ».

<sup>(</sup>١) عن عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَرَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ! إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ خُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَصَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَوْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُوْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَلَهِ اللهُ هَمَّهُ وَخُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا». قَالَ: وَبُورَ صَدْرِي، وَجِلاءَ خُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَخُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا». قَالَ: وَبُعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّهُ وَخُزْنَهُ، وَأَبْدَلُهُ مَكَانَهُ فَرَحًا». قَالَ: هَلَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: «بَلَىٰ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». رواه الإمام أحمد وغيره، وصحّحه الوالد رَحِمَهُمُ اللهُ؟ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٩٩ ).

<sup>(</sup>٢) (١- كتابُ الْإِيمَان/ ٤٩- بابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهُ لَا يَكْفُرُ/ ١١٦).

السؤال: هل يجوز لِمَنْ أَدْمَنَ الكبائر، فلا يتوب منها حتى يعودَ إليها، ويَجمع مع الكبيرةِ كبيرةً أخرى لم يَسْبِقْ له فِعْلُها؛ هل يجوز له الانتحارُ مُعْتمِدًا على هٰذا الحديث الذي فيه بيانُ المغفرة؟

إِنه بذلك يَجمع كبيرةً إلى كبيرة! ولعل توبته ليست نَصوحًا، فالانتحارُ كبيرةٌ مِن الكبائرِ بأعلىٰ تقدير، أيْ إنه قابِلُ لِلمغفرة، أمَّا إذا جَمَعَ إليه يَأْسًا مِن رحمةِ الله؛ فهذا يُعتبَر كُفْرًا(١)!

(٥٥) ٤٠٠ جاء في "صحيح الأدب المفرد" (٧١٧): عن مجاهد؛ قال: عَطَسَ ابنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرً إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا أَبُو عُمَرً فَقَالَ: آبَّ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "وَمَا آبُّ؟ إِنَّ آبَّ اسْمُ شَيْطَانٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ جَعَلَهَا بين الْعَطْسَةِ وَالْحَمْدِ". هل علينا أن نتجنَّب صوتًا مُعَيَّنًا في العطاس؟

أبي: الذي يُفيدُه لهذا الأثرُ إذا فَرضنا أنه أَخَذَ حُكْمَ المرفوعِ هو أَنْ يُعُولُ المرهُ عند العُطاس أَن يَتَجَنَّبَ لهذه الأحرف، لا أَنْ يَشُقَّ علىٰ نَفْسِه بِكَبْحِ العُطاس مُطلقًا!

#### فائدة:

أبي: الحديث الموقوف له ثلاث حالات:

<sup>(</sup>١) مِن أَدلَّتِه آيَّةُ سورةِ يوسف: ﴿ يَدَبَنِى آذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيَّضُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ, لَا يَأْنِكُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ ﴾.

١- أن يأخذ حُكْمَ المرفوع؛ إذا كان فيه حديثٌ عن أمورِ غيبيةٍ لا يستطيع أن يأتي بها الصحابيُّ مِن رأيه، مثل أثرِ ابن عباس المشهور: "أُنزل القرآن جُملةً إلىٰ بَيْتِ العِزَّةِ في السَّماء الدنيا، ثم أُنزِلَ نُجومًا"(١).

٢- إذا كان يتحدَّث عن الأديانِ غيرِ دينِ الإسلام؛ فهو يُعتَبَرُ مِنَ
 الإسرائيليات، فلا يُصَدَّقُ ولا يُكَذَّبُ.

٣- يَبْقىٰ موقوفًا في غيرِ ذٰلك، فيكونُ اجتهادًا منه.

(٥٦) ﴿ (٥٦) ﴿ (٥٦) ﴿ (٥٦) ﴿ (٥٦) ﴿ (٥٦) ﴿ (٥٦) ﴿ (٥٦) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (٥٠) ﴿ (

الي: كما هي القاعدة: نَعمل به حينًا لا دائمًا، ولو كان فيه: "فلْيَقُلْ كذا؟ فإنَّ له كذا"؛ لأَخَذَ حُكْمَ المرفوع.

(٥٧) سن؛ وفيه (٣٦٣ – بَابُ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ): عن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا، وَكَثُرَ فِيهَا أَمْوَالُنَا؟ قَالَ أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَىٰ دَارٍ أُخْرَىٰ، فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا، وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُدَّهَا، أَوْ دَعُوهَا، وَهِيَ ذَمِيمَةٌ».

<sup>(</sup>١) له ألفاظ متعدِّدة، يُنظر "تهذيب وترتيب الإتقان للسيوطي" (١/ ١٢١ – ١٢٣).

أ) هل نطبِّقُه؟

ب) ما وجه هذا التبويب؟

ાણ

أ) نُطبّقه مِن بابِ قطْعِ بابِ الوسوسة مِن جهة، ومِن جهة: فأمْرُ تغييرِ المنازلِ فِي ذٰلك الزمنِ أسهلُ مِن الآن، فقد كان البيتُ عبارةً عن طِينٍ وحَشَب، أمّا الآن فمِنَ الصعبِ تغييرُ المنازل، فهنا يَدخل باب: ﴿ فَأَنْقُوا ٱللّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمُ ﴾ (التغابن: من ١٦).

ب) هذا العنوان يحتمل عدة تأويلات:

منها: الشؤمُ كائنٌ في الفرس.

أو: هل يكون الشؤم في الفرس؟

أو: باب ما جاء في الشؤم في الفرس - لهذه الجملة قاصرة، حيث يبرز سؤال: - ما له؟ الجوابُ فيما أوردتُ مِن أحاديثَ تحته.

هٰذا الحديث: «إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ» (١) وَرَدَ بِعِدَّةِ رواياتٍ، منها: «الشُّوْمُ فِي اللهُّوْمُ»، وهٰذه الرواية «إِنْ كَانَ الشُّوْمُ»، وهٰذه الرواية «إِنْ كَانَ الشُّوْمُ» هي الرواية التي صحَّحْتُها في "الصحيحة" (٣)، وعليه؛ يكون تأويلُ الباب:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وتتمّته: «فَفِي الدَّارِ (في رواية: الْمَسْكَنِ) وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرْسِ». "صحيح البحاري" (۲۷- كتابُ النِّكَاحِ/ ۱۸- بابُ مَا يُتَّقَىٰ مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ/ ٥٠٩٤)، "صحيح مسلم" (۳۹- كتابُ السَّلَام/ ٣٤- بابُ الطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّؤْمِ/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ "صحيح البخاري" (٧٦- كتابُ الطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا -٤٣- بابُ الطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا -٤٣- بابُ الطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّوْمِ/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) (٤٤٢) و(٧٩٩) و(٣٩٣)، ويُنظر تعليقُه ثُمَّ.

بابٌ: الشؤمُ في الفرسِ لا يكون؛ لأنه قال: (إن كان الشؤم)، فهذا معناه أنه لا يكون.

(۵۸) سن رواية حديثِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ التي في "صحيح مسلم" (۱): «مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ؛ لَمْ يَضُرَّهُ سُمُّ حَتَّىٰ يُمْسِيَ»:

أ) هل تدلُّ علىٰ أنه أيُّ تَمْرٍ دون تحديدِ نوعٍ مُعيَّن، والمهمُّ أنه مِن المدينة؟

ب) هل الأكلُ المَعنيُّ أنْ يكونَ في نفْسِ المدينة، أم لا بأس باصطحابِنا له إلىٰ غير المدينة؟

### ध्य

أ) لهذا المطلّق يُحمَل على مُقيّد، وهو: تمر العالية (٢).

ب) غيرُ ظاهرٍ اشتراطُ كونِه في المدينة.

(٥٩) س: جاء في الحديث: «فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ؛ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ؛ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي»(٣)؛ هل التفكُّرُ بنِعَمِ اللهِ وتَذَكُّرُ عظمةِ قُدْرَتِه، دون تحريك اللسان،

<sup>(</sup>١) (٣٦- كتابُ الْأَشْرِبَةِ/ ٢٧- بابُ فَضْل تَمْرِ الْمَدِينَةِ/ ٢٠٤٧).

 <sup>(</sup>٢) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ». "صحيح مسلم" (٣٦- كتابُ الْأَشْرِبَةِ/ ٢٧- بابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ/ ٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديثِ أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ "صحيح البخاري" (٩٧- كتابُ التَّوْجِيدِ/ ١٥- بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عمران: من ٢٨ و ٣٠)/ ٧٤٠٥). "صحيح مسلم" (٤٨- كتابُ النِّكُر وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ/ ١- بابُ الْحَثِّ عَلَىٰ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ/ ٢٦٧٥).

مجرَّدَ فِكْرٍ؛ هل هٰذا هو الذِّكْرُ في النَّفْسِ؟ أم هو قول: "سبحان الله، والحمد لله" ونحوها في حالِ الخلوة ولٰكنْ مع تحريكِ اللسان؟

النه التفكُّر ليس ذِكرًا، فالمقصودُ الذِّكْر سِرًّا، قال تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (آل عمران: من ١٩١)، فالتفكُّرُ غيرُ الذِّكْرِ.

(٦) سن: سألتُ أبي عن حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما المتفق عليه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآحَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا» (١)؟ إذ دلالتُه تفيد أنه لا بأس بالبدء بغير اليمين. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا» (١)؟ إذ دلالتُه تفيد أنه لا بأس بالبدء بغير اليمين. أَدِي: هٰذا الحديثُ فيما لا يُمكِن تجزئتُه، أما ما يُمْكِن تجزئتُه؛ فيبدأ مِن يمينه.

(١٦) ١١٥ هل مِن فضيلةٍ ليومِ الأربعاءِ؛ استنادًا إلىٰ ما وَرَدَ في "صحيح الأدب المفرد" (٢١٥): "عَنْ جَابِر قال: دَعا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَٰذَا المَسْجِدِ؛ مَسْجِدِ الْفَتْحِ، يَوْمَ الإثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ فَاسْتُجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌ غَائِظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَة، فَدَعُوتُ اللهَ فيهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ في تلك السَّاعةِ، إلَّا عَرَفْتُ الإِجَابَةَ"؟

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٤ - كتابُ الوُضُوءِ/ ٧٤ - بابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ/ ٢٤٦) واللفظ له، "صحيح مسلم" (٤٦ - كتابُ الرُّؤيّا/ ٤ - بابُ رُؤْيًا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٢٢٧١).

أبي: علينا أن نأخذ المسألة كُلًّا لا جُزءًا، فلا نأخذ الساعة فقط، بل نأخذ المسجد وما ذُكِر معه، فهو لا يَعني أنه دعا في أيِّ مكانٍ خارجَ المسجد، ثم لا يعني مُطلَق مسجد، وإنما يعني الشيءَ الذي حَكاه عنِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فالرسولُ لم يَدْعُ في الخلاء، وإنما هناك مكان معيَّن، ووقت معيَّن.

فلا فرْق -فيما لو أردْنا أَنْ نَمْشِي علىٰ ما تبادَرَ لِذِهْنِكِ- بين شخصَين يأخُذُ أحدُهما مِن هٰذا الحديث: الدعاء في مسجدِ الفتح، والآخر يقول: الدعاء في هٰذه الأيام (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) وفي الساعة المعيَّنة، بل هناك شخص ثالث يقول: يدعو في هٰذه الأيام الثلاثة ودون تحديد الساعة، كلُّ هؤلاء مخطئون، والذي علىٰ صوابٍ هو مَن أَخَذَ القضيَّة جميعَها، ومِن كلِّ أطرافِها (۱).

مسجدُ الفتحِ مسجدٌ في المدينة، وهو في العوالي شرقي المدينة، على ما أَذْكُرُ، ولا بد أنّ أهلَ المدينةِ يَعرفونه.

(٦٢) س: ما معنى الحديث في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٠): عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عَلَىٰ خِوَانٍ حَتَّىٰ مَاتَ "؟

أبي: الحديثُ يَدلُّ علىٰ تواضُعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فلم يكن يأكل علىٰ سُفْرَةِ خاصَّةٍ بالطَّعام، بل أيِّ شيءٍ يَتَيَسَّرُ له.

<sup>(</sup>١) ثُمُّ وقفتُ علىٰ فتوىٰ لأبي -رَحِمَهُ اللهُ- في شِبْهِ سؤالي لهذا، ليس فيها تقييدُ الدعاءِ بالمسجدِ. ولا أعلم أيُّ الفتوَيَين المتأخِّر. ووجدتُ مِن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: "ولم يُنقَل عن جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه تَحَرَّى الدُّعاءَ في المكانِ، بل في الزَّمان" اله من "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٤٣٣. (٢) (٢ ٢ - كتابُ الْأَطْعِمَةِ/ ٢٠ - بابُ الْأَكْلِ عَلَى النِّوَانِ وَالسُّفْرَةُ/ ٢/ ٢٢٩ / ٢٦٦٤).

(٦٣) ٤٠٠٠ تحت الصحيحة" (٦٠١٧) تحت عنوان: نسْخُ القيامِ للجنازة: «قُومُوا! فإنّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا» (١)، ما معنى ذلك؟ الله يعني تعظيمًا للموت الذي سَيَمُرُ الآنَ أمامَكم أَثَرُهُ، وهو الميث، فقوموا؛ تَعْظيمًا للميت. لكنْ هذا منسوخ، أَعْطِي بالكِ (١)!

# (٦٤) س: ما معنى حديث: «قَتْلُ الصَّبْرِ لا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ» (٣٠)؟

الي: قَتْلُ الصَّبْرِ يعني أَنْ يَضَعُوا شخصًا هدفًا ويَطُخُّونَه (٤)، وهو يَعْلَمُ أَهُم سيَطُخُّونه، فهو يُصَبِّرُ نفْسَه، بينما أَنْ يُعافِلَه السَّيَّافُ فيَقْطَعَ رقبتَه مِن ورائه؛ هذا ليس قَتْلَ الصبرِ، قَتْلُ الصبرِ: يَرَى الموتَ أمامَه، مِثْلَ المُشنُوق، يَحْبِسونَه أيّامًا في كَاكِمونه، ثم يُعْلِنون شَنْقَهُ في السّاحةِ الكُبرى، ثم تأخذه الشرطةُ مُعَلَّلًا بالأصفادِ بالسيّارةِ الْمُغْلَقَةِ، هُكذا إلى الساحةِ، فيرَى المشنقة جاهزةً، فيُسلِّمُ أَمْرَه لِلهِ، ويموتُ، فيكون هذا الصبرُ كَفَّارةً عَجَّاءةً لِذنوبِه.

س: وفي الزمن الماضي كيف كانوا يعملون؟

<sup>(</sup>١) "صحيح سنن ابن ماجه" (٦- كتابُ الْجُنَائِزِ/ ٣٥- بابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ للجنازة/ ١/ ٢٥٦/ ١٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) تعبيرٌ شاميٌّ يعني: انتبهي واهتمِّي، ومِن معاني البال في اللغة: الرُّوع، والقلب، والخاطر، والنفْس، والحال. يُنظر "معجم مقاييس اللغة" (۲۱/۱ ۳۲۲)، "لسان العرب" (۱۱/ ۷۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار وغيرُه عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وحسَّنه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٤) تعبيرٌ عامِّيٌّ يُقصَد به القتل رميًا بالرصاص، وفي "اللسان" (٣/ ٣٨): (ط خ خ) طخَّ الشيءَ يَطُخُّه طخَّا: أَلقاه مِن يَدِهِ فأَبْعَد" اه.

الن النَّاف، ألا تقرئين في كُتُبِ التاريخ: كانوا يَضعون نِطعًا، وهو جِلْدٌ كبيرٌ يَضعونه، فإذا سال دَمُ القتيلِ؛ لا تَتَّسِخُ به السَّجَّادةُ أو الحصيرُ أو البساطُ الذي دُونَ النَّطَع، ثم يأمُرُ الخليفةُ السَّيَّاف، فبِضَربةٍ واحدةٍ يُفْصَل رأسُه عن حسده.

المهم هناك قَتْلان: قَتْلُ غَفْلةٍ، وقتْلُ صَبْرِ، يُهَيَّا نَفْسِيًّا لِلقتل، بعضُ الناسِ يَرْجُفُ مِن حوفِه، وبعضُهم كأنه ذاهبُ إلى (مشوار)(١)، فيصبر. ألا تسمعين بما يقال في لغة العصر الحاضر: حَرْبُ الأعصاب؟

س ۽ بلي.

ابي: مَن يُقْتَلُ دون حَرْبِ أعصابٍ، ومَن يُقْتَلُ مع حربِ أعصابٍ؛ أيُّهما أشدُّ؟

س: مَن يُقْتَلُ مع حربِ أعصابٍ.

**أبي:** لهذا هو.

(٦٥) س: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ؛ مُثِّلَتِ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي» (٢)؛ كيف لهذا؟!

أَبِي: أمَّا قولُكِ (كيف)؛ فالغَيبيَّات ليس فيها كيفيَّات، لْكنْ إذا أردتِ السؤالَ بصيغةٍ أخرىٰ قد يَطْلعُ معنا جوابٌ بعد تَعديل العبارة، وإلَّا: (كيف

<sup>(</sup>١) تعبيرٌ عامّيٌ يعنى: نزهة، أو المشى لِلتسلية.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه وغيره، وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ أجمعين؛ "هداية الرواة" (١/ ١١٩ و١٢٠)، "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٧- كتابُ الزُّهْدِ/ ٣٢- بابُ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبِلَىٰ/ ٢/ ٣٤٤٧/٤٢٣).

استویٰ)؟! تَعرفون الجواب (۱۱)! کلُّ هٰذا مِن باب عالمَ الغیب. ولٰکنْ لعلَّكِ تریدین أن تقولي: یوجد عبادة، یوجد صلاة بَعْدَ أن يموت المیتُ؛ مع العلم بقوله عَلَیْهِ السَّلامُ: «إذا مات [الإنسان] انقطع عملُه إلا مِن ثلاث: صدقة جاریة، أو علم یُنتفع به، أو ولد صالح یدعو له»(۲)؟ فکأنَّ ظاهرَ الحدیث یتنافی مع قولِه «انقطع عملُه»، فها هو الآن یقول: دعونی أصلّی، إذًا؛ یوجد صلاة؟! الجواب: نعم، یوجد صلاة، والذي یؤکِّد هٰذا: الحدیث الذي هو فی "صحیح مسلم"(۱۳ حینما قال عَلیْهِ السَّلَامُ: «مَررتُ لیلةَ أُسْرِيَ بي بِمُوسیٰ وهو قائمٌ فی قبره یُصلّی».

أقول احتياطًا وتحفُّظًا: إنْ كان لهذا هو المقصودَ مِن سؤالك؛ فلهذا هو جوابُكِ، وإنْ كان المقصودُ شيئًا غيرَ لهذا أيضًا؛ فلعلَّنا نَسمعه!

س: هكذا أجبتني.

أبي: أجبتُكِ؟ لهذا ماكنا نبغي.

انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

"صحيح مسلم" (٢٥- كتابُ الوَصِيَّة/ ٣- بابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ/ ١٦٣١).

<sup>(</sup>١) يُومي -رَحِمُهُ اللهُ- إِلَى الأثرِ المشهور الوارد عن الإمام مالكِ وغيرِه رَحِمَهُ اللهُ، والمرويِّ من أكثر مِن وجه، ولهذا أحد سياقاته: جَاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! ﴿ اللَّهِ عَمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ وَحِه، ولهذا أحد سياقاته: جَاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: "الْكَلِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: "الْكَلُولُ للذهبِيّ الرّد على الحهمية " (١٣١ و١٣٢). وينظر "مختصر العُلُو للذهبيّ " (١٣١ و١٣٢). فأَتُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ

<sup>(</sup>٣) (٣٣ - كتابُ الْفَضَائِلِ/ ٤٢ - بابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٢٣٧٥): عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقَيْتُ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَرْتُ) عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ».

### -ثم عقّب رَحِمَهُ اللهُ-:

«[إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ] يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»('')، «مَا مِن رَجُلٍ مِن أُمَّتِي يُسَلِّم عليَّ إلَّا ردَّ اللهُ عليَّ رُوحي، فأردَّ عليه السَّلامَ»('')، كيف؟ لا يوجد كيف!

عبد المصوِّر: «الأنبياءُ أحياءٌ في قُبُورِهم يُصَلُّون»<sup>(٣)</sup>، أليست هذه صفةً خاصَّةً بالأنبياء؟

أي: ليست خاصةً بهم، الخصوصية هي التي لا يُشاركهم فيها أَحَد، لكنْ في أمامَ حديثٍ أُختُكَ تَسأل عنه. «الأنبياء أحياءٌ في قُبُورِهم يُصلُون»، عندما يقال: هذا الأمرُ خاصٌّ بالأنبياء معناه أنه لا يُشاركهم فيه أحدٌ، الحديث السابقُ في السؤال عنه يُشعِرنا أنه قد يُشاركون مِن غير الأنبياء مِن المؤمنين بالصَّلاة، بالعبادة، لكنْ لا يُشاركون في البقاءِ بأحسامِهم كما كانوا في قَيدِ عياهم، يعني: «لَا تَأْكُلُها الأرضُ»(أ)، هذه خصوصيةٌ هم، لكنْ أيضًا حمع ذلك لا تعني الخصوصيةُ أنه يَستحيل أن يَبقيٰ حسدُ ميتٍ غيرِ نبيّ، يَستحيل فذا، لا؛ يُمكن، وَوَقَعَ في التاريخ الإسلاميِّ خاصةً الأول: أُناسٌ نُبِشَتْ قُبُورُهم فذا، لا؛ يُمكن، وَوَقَعَ في التاريخ الإسلاميِّ خاصةً الأول: أُناسٌ نُبِشَتْ قُبُورُهم

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد وغيرُه عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٨٥٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود وغيره، وحسَّنه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٢٦٦)، و"صحيح سنن أبي داود" الأُمِّ (٥- كتابُ الْمَنَاسِكِ/ ١٠٠- بابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ/ ٦/ ٢٨١/ ١٧٧٩).

 <sup>(</sup>٣) عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ»، رواه البزار وغيره وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) حديث أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ». رواه الإمام أحمد وغيره، وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢-كتابُ الصَّلاةِ لِمَعْقَدِ / ٤/ ٢١٤ / ٢١٤)، و"فضل الصَّلاةِ على كتابُ الصَّلاةِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ" (٢٢).

بَعْدَ سنين وإذا هي كما وُضِعَتْ! لكنْ لهذه المشارَكةُ لا تَنفي الخصوصيةَ، أَظنُّ بَعْدَ سنين الخواب.

(٦٦) سن تحت (بَاب الْأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ الْمَوْتِ) مِن "صحيح مسلم"، لم أفهم الحديث: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا؛ أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ» (١).

أبي: تسمعين عبارة تقول: (أنّ العذاب يَعُمّ)، مفهوم هذا الكلام؟ سي: لا!

الذي طيّب، تَذْكرين حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا الذي يقول: «يَعْزُو جيشٌ الكعبة، فإذا وصلوا إلى البيداء حَسَف الله بهم الأرض»، قالت السيدة عائشة: "وفيهم السُّوقة، وفيهم وفيهم"، يعني أناس ما كان غَرَضُهم هَدْمَ الكعبة، لكنْ حيثٌ مسلم في ظاهره، فانضووا تحت رايته، فخُسِف بهم جميعًا، كأنها تقول: لكنْ حيثٌ مسلم في ظاهره، فانضووا تحت رايته، فخُسِف بهم جميعًا، كأنها تقول: لماذا هؤلاء خُسِف بهم؟! هنا همزة الكلام السابق: أن (العذاب يَعُمّ)، لكنّ (العذاب يَعُمّ)، لكنّ (العذاب يَعُمّ) يوضَّح الآن في تمام الحديث، حيث لَمَّا السيدة عائشة قالت: "فما بالله السُّوقة؟!"، يعني هؤلاء ما حرجوا بِنيَّةِ هَدْمِ الكعبة، لكنْ شَمَلَهُم الحسفُ، هذا بالله السُّوقة؟!"، فقل عليْه السَّلَامُ: «إنما يُبعثون على نيَّاتهم»(٢). فَسِّري حديثَكِ بهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) "صحيح مسلم" (٥١- كتابُ الجُنَّةِ/ ١٩- بابُ الْأَمْرِ كِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ الْمَوْتِ/ ٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُو جَيْشُ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ؛ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ= بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ= بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ=

(٦٧) س: الحديث: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ؛ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَصْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا» (١)، كيف استفدنا أن ندعو: (اللَّهمَّ! إني أسألُكَ مِن فضْلِك)، لماذا لا ندعو أيَّ دعاءٍ في ذلك الحِين؟

أبي: هذا بالإيجاز: (اللهممَّ! إني أسألك مِن فضلك)، ولكنْ عندما يكون الإنسان في نفْسِه شيءٌ يُفكِّر دائمًا فيه أنَّ ربَّنا يُحقِّقه له؛ فيسأله، فهذا الحديث لا ينفي ذلك، يعني «مِنْ فَضْلِهِ» كما قال تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْك عَظِيمًا الله مِن فضله أي: «مِنْ فَضْلِهِ»، معناها -أي: «مِنْ » - تبعيضية، كما يقول علماء النحو، فإذًا؛ الداعي يَسأله مِن فضله أيَّ شيءٍ كان هذا الفضلُ.

#### فائدة

في زيادة «فِي اللَّيلِ» في حديث «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ؛ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَصْلِهِ»:

<sup>=</sup>عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ». "صحيح البحاري" (٣٤- كتابُ الْبُيُوعِ/ ٤٩- بابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ/ ٢١١٨). (أَسْوَاقَهُمْ) إمّا جمعُ (سُوق) أي أهلُ أسواقِهم، أو جمعُ (سُوقة) وهم رَعايا الملِك أو أوساطُ الناس. يُنظر "شرح الطِّيعِيِّ علىٰ مشكاة المصابيح" (٦/ ٢٥٠)، و"تحذيب اللغة" (٩/ ٢٣٢ و٢٣٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه مِن حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وتتمَّتُه: «وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا». "صحيح البخاري" (٥٩- كتابُ بَدْءِ الْخَلْقِ/ ٥١- بابٌ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِمَا شَعَفَ الْجِبَالِ/ ٣٣٠٣)، "صحيح مسلم" (٤٨- كتابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ/ ٢٠٠- بابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ صِيَاحِ الدِّيكِ/ ٢٧٢٩).

أيقظني الله لِمعرفة السُّنَة الصحيحة من الضعيفة؛ فما كنتُ أُلقي درسًا إلَّا بعد تهيئتِه، على الأقلّ مِن حيث الصحَّة والضعف، فما كنتُ أُقدِّم في أي درسٍ مِن دروسي –سواء كان خاصًّا بالرحال أو بالنساء – إلَّا ما صحَّ مِن الحديث، فكان كتاب "الأدب المفرد" –مِن هٰذه الحيثية – جاهزًا عميَّزًا صحيحُه مِن ضعيفه، أو كاد، فحاء دورُ إخراجِه إلى عالمَ المطابع، وكان كذلك، فطبع الكتابُ بقِسميه: "صحيح الأدب المفرد" و"ضعيف الأدب المفرد"، لَمَّا حمَثُ إلى حديثِ «إِذَا أنا سَمِعْتُمْ صِياحَ الدِّيكَةِ؛ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا»(۱)، وإذا أنا واضعٌ بين معقوفتين: «فِي اللَّيلِ»(۱)! فهذا مُخرَّج عِلميًّا، متأكَّدٌ مِن صحَّتِه تمامًا.

تمامُ الحديث: «وإذا سمعتُم نَهِيقَ الحَميرِ؛ فاستعيذوا بالله»(٦)، أيضًا لهذا في الليل، و[نباح] الكلاب أيضًا في الليل(٤).

والحقيقة أن هذه الزيادة الصحيحة «بالليل» أزالت نوعًا من الإشكال؛ فالديكُ عندنا يصيح طوالَ النهار! ليس عَمَليًّا أنّ الإنسان يقرأ يكتب يُحدِّث. إلى عندنا يصيح طوالَ النهار! ليس عَمَليًّا أنّ الإنسان يقرأ يكتب يُحدِّث. إلى أسألك من فضلك.) أمّا الليل؛ فرقٌ بين الليل والنهار؛ فالليل جَعَله اللهُ سَكنًا وراحة، فينام الإنسانُ، فقد يَستيقظ على صياح الديك فيَسألُ الله مِن فضله، لكنْ لا يجعلها دَيدنَه كما لو كان في على صياح الديك فيَسألُ الله مِن فضله، لكنْ لا يجعلها دَيدنَه كما لو كان في

<sup>(</sup>١) تُراجع الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) في "صحيح الأدب المفرد" (٩٤٢): «مِنَ الليل»، وكذُلك هي في "مسند الإمام أحمد" (٢/ ٣٠٦)، وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣١٨٣): «بِالليل»، وكذُلك هي في "المسند" (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) سبق في الصفحة الماضية، وزيادة «مِنَ الليلِ» في غير "الصحيحين"، يُنظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣١٨٣)، و"صحيح الأدب المفرد" (٩٤٦ و٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) عن حابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكُلْبِ بِاللَّيْلِ أَوْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ». رواه أبو يعلىٰ، ونحوه المُكلّبِ بِاللَّيْلِ أَوْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ». رواه أبو يعلىٰ، ونحوه البخاريُّ في "الأدب"، وصحّحه أبي لغيره؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣١٨٤)، "صحيح الأدب المفرد" (٩٤١).

النهار! فيوجد فرْقٌ كبير جدًّا، كذٰلك نباح الكلاب ونميق الحمير. فالحمدُ لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله.

#### فائدة:

في حديث مسلم (1) عن عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوفِّيَ صَبِيُّ، فَقُلْتُ: طُوبَىٰ لَهُ! عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ لَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ، فَحَلَقَ لِهَٰذِهِ أَهْلًا، وَلِهُذِهِ أَهْلًا؟!»:

أبي: أطفالُ المسلمين إذا ماتوا ففي الجنة قطعًا ألا)، أمّا أطفالُ المشركين ففيهم خلافٌ كبير. الحديث الذي في "صحيح مسلم"؛ صحيح، ولكنه أتى قَبْلَ أن يُخْبَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ بَهٰذا الأمر؛ أمرِ كونِ أطفالِ المسلمين في الجنة.

(٦٨) س: ما معنى حديثِ «لَنْ يُعْجِزَ اللهُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمِ» (٣٠)، وهو في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٦٤٣)؟

<sup>(</sup>١) (٣٦ – كتابُ الْقَدَرِ/ ٣ – بابُ مَعْنَىٰ «كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ/ ٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) لِحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعًا: «ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ، يَكُفُلُهُمْ إِبْرَاهِيَمُ». رواه الإمام أحمد وغيره وحسَّنه أبي رَحِمَني الله وإيَّاهم؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) "صحيح سنن أبي داود" (٣١- كتابُ الْمَلَاحِمِ/ ١٨- بابُ قِيَامِ السَّاعَةِ/ ٣/ ٣٩ (٣٤٤) عن أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَخِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. والحديثُ مختلفٌ في شرحِه، يُنظر "عون المعبود" (٤/ ٢٢١ و٢٢٢ و٢٢٢ - الهندية).

أبي: المقصود أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ليس بعاجزٍ أن يؤخِّر لهذه الأُمَّة نصفَ الألفِ مِن السَّنَةِ (١)، حتى تأخذَ بَحْدَها وسعادتَها في الدنيا قبل الآخرة.

(٦٩) س : «سُورَةُ {تَبَارَكَ} هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»(٢)، هل يَشمل هٰذا ضغطةَ القبر؟

اي: لا.

(٧٠) سى: سألتُه عن معنى الشطر الأخير مِن حديث: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ فَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» (٣)؟ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» (٣)؟ أبي: النهيُ عن غِيبة الموتىٰ.

#### فائدة:

أبي: "صحيح مسلم" أنفعُ لِعامَّةِ الناسِ مِن "صحيح البخاريِّ"، إلا إذا استعاض عنه بـ "مختصر صحيح البخاريِّ" للألباني؛ حيث لا يوجَد التكرار الموجود في البخاريِّ الأصل.

<sup>(</sup>١) أي خمسمئة سَنةٍ كما فسّرها الصحابيُّ سعدُ بنُ أبي وقّاص -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في روايته الحديث، ينظر "صحيح سنن أبي داود" (٣١-كتابُ الْمَلَاحِمِ/ ١٨- بابُ قِيَامِ السَّاعَةِ/ ٣/ ٣٩/ ٤٣٥٠).

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في "طبقات المحدِّثين بأصبهان" عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ مرفوعًا،
 وحسَّنه أبي؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١١٤٠).

<sup>(</sup>٣) "صحيح سنن الترمذي" (أَبُوابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٣/ ٢٤٥/ ٣٠٥٧)، ورواه غيرُه، عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٨٥).

(٧١) س: كيف كانت بداية "سلسلة الأحاديث الصحيحة" و"الضعيفة"؟ وعلى أيِّ أساسِ تختارها؟

أبي: البداية كانت مع مجلة "التمدُّن الإسلاميّ"، أما كيفيةُ انتقاءِ الأحاديث فهو على حَسَب ما يَتَيَسَّر.

(٧٢) سن هل هناك ترتيب لِكُتُبِكُم؟ فنحن إذا وَجَدْنا حديثًا في البخاريِّ والترمذيِّ؛ علينا أنْ نَعزوه أولًا إلى البخاريِّ؛ فإذا وجدْنا حديثًا في "الجامع" و"السلسلة" و"الإرواء"؛ فبِأيِّها نبدأ؟

-ابتسم -رَحِمَهُ اللهُ- ثم أجاب:-

أي: "السلسلة" و"الإرواء" هي التي فيها البَسْطُ والتَّوَسُّعُ، أمَّا "الجامع" فهو مُعْتَمِدٌ علىٰ غيرِه.

(الترتيب: ١، السلسلة. ٢، الإرواء. ٣، الجامع)(١).

#### فائدة:

حدَّثني الوالدُ -رَجِمَهُ اللهُ- عن طريقتِه في كتابة السند وأنه يضع نقطتين رأسيَّتين ( : ) بعد كلمة "حدثنا فلان"، وذلك رمزًا لكلمة (قال)، وعلامة الترقيم بعد القول -عمومًا - هي النقطتان الرأْسِيَّتان، فهي أنسبُ علامةٍ توضع في السَّنَد!

<sup>(</sup>١) هٰكذا قيَّدتُ في دفتري حين أجاب.

(٧٣) سن حديث (كفَّارةُ مَن اغْتَبْتَ أن تَستغفِرَ له)(١) في "ضعيف الجامع" (١٩٠٠)، لُكنْ هٰذا مشهور! ويَعملون به؛ مَن اغتاب إنسانًا وما يستطيع أن يَستسمح منه ويواجهه بقول: (سامِحْني)؛ يَستغفر له! ما قولكم؟

أبي: الحقيقة أنَّ الغِيبةَ ذَنْبٌ مِنَ الذُّنوبِ، ومَن وقع في أيِّ ذنْبِ مِن الذنوب فعليه أنْ يَستغفرَ لِنفْسِه، أما أن تَستغفِرَ لِمَن اغتبْتَه؛ فهذا يتطلَّبُ تشريعًا جديدًا، وهٰذا التشريعُ الجديد لم يَرِدْ في حديثٍ صحيح، وإنما في هٰذا الحديث الضعيف، ولذلك؛ فلا يُشرَع به.

سي: إذًا؛ يَستغفر بشكل عامِّ<sup>(٢)</sup>.

**أبي**: نعم.

(٧٤) سي: ما الفَرْقُ بين: "حديث ضعيف"، و: "ضعيف الإسناد"؟

**آبى:** الجواب مِن ناحيتين:

١، مَن عنده عِلْم:

ضعيف.

حديث ضعيف

معناه أنه تَتَبَّعَ كلَّ طُرُقِه وجَزَمَ أنه

ضعيف الإسناد

لم يَتَتَبَّعْ كلَّ طُرُقِه، فيُحشَىٰ أنْ يكون له طريقٌ أخرى يتقوَّىٰ بها.

<sup>(</sup>١) قال فيه الوالد رَحِمَهُ اللهُ: "موضوع"، وضعَّفه في "الضعيفة" (١٥١٩).

<sup>(</sup>٢) عنَيتُ أنه لا يخصُّ بذٰلك مَن اغتابه، بل كما ورد مثلًا: ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّ ﴾ (إبراهيم).

٢، إنسان لا عِلْمَ له؛ يُلْقِي الكلامَ علىٰ عَواهِنِه دون تدقيقٍ أو تفريق بين الضعيف وضعيف الإسناد.

#### فائدة:

حديث: (تفاءلوا بالخير؛ تجدوه) لا أصل له(١).

(٧٥) سن هل صحيحٌ ما قرأتُه في "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" ص ٣٧٦: "وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: إِنَّ وَصَايَا عَلِيٍّ الْمُصَدَّرَةَ بِيَاءِ النِّدَاءِ كُلَّهَا مَوْضُوعَةُ، غَيْرَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يَا عَلِيُّ! أَنْتَ مِنْ مُوسَىٰ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»(٢)"؟

البخاريِّ ومسلم، مِثل المذكور في "حجاب المرأة المسلمة"("): «يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ البخاريِّ ومسلم، مِثل المذكور في "حجاب المرأة المسلمة"("): «يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ». وبهذا يتبيَّن الفرقُ بين المُقِّق والكاتب الذي يَنقل فقط!

<sup>(</sup>١) ثم وحدتُه نصَّ علىٰ ذٰلك في "الضعيفة" (١٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وغيره عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو في "صحيح مسلم" (٤٤ - كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم / ٤ - بابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم / ٤ - بابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ / ٤٠ كابُ وَلَكُنْ دون النداء، وفي "الصحيحين" بألفاظ مقاربة، منها: «أَلَا تَوْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ، إِلّا أَنّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي». "اللؤلؤ والمرجان" (٤٤ - كتابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَة / ٤ - مِن فَضَائِلِ على طَلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ / ٣/ ١٣٢ / ٥٠٦).

 <sup>(</sup>٣) ص ٧٧، وحَسَّنهُ رَحِمَهُ اللهُ، وهو أيضًا في "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٦- كتابُ النِّكَاحِ/
 ٤٤- بابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ/ ٦/ ٣٦٤/ ١٨٦٥).

(٧٦) سن في حديثِ دعاءِ الخروجِ مِن المنزل في "صحيح الكلم الطيِّب" (٤٥): قالت أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْها وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُزَلَّ الْ أَوْ أُزَلَّ الحديث. هل نطبِّق ما عليه خطّ؟

اليه الزيادة رواية شاذة، انظري "سلسلة الأحاديث الصحيحة" المرادة رواية شاذة، انظري "سلسلة الأحاديث الصحيحة" [٣١٦٣]

(٧٧) سن هل صحّ حديثٌ يقول: (إنّ لكلّ يومٍ نَحْسًا، فادْفَعُوا نَحْسَ ذُلك اليومِ بالصدقةِ)؟!

الي: ليس بحديث (٢).

(٧٨) سن قرأتُ في "بدائع الفوائد" (٢/ ٧٩) للعلَّامـــة ابن القيم -رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ عُبادةَ بن الصامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: "رؤيا المؤمنِ كلامٌ يُكلِّمُ بِهِ الرَّبُّ عَبْدَه في مَنامِه"، فهل لهذا صحيح؟

أبي: لا يصحُّ (٣).

<sup>(</sup>١) ثم طبع "الكلم الطيِّب"، ونَبَّة -رَحِمَهُ الله - إلىٰ شذوذها، انظر ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ثم وجدتُه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٦٦٩٩)، ويُرجَىٰ قراءةُ تعليق أبي عليه؛ للفائدة.

<sup>(</sup>٣) ثم وحدتُ الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- قد ضعَفه مرفوعًا في "ضعيف الجامع" (٣٠٧٨)، و"ظلال الجنة" (٤٨٦)، ولم أعثر على أثر عُبادة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مُسنَدًا.

(٧٩) سن: ما صحةُ الحديث التالي: (إنَّ الله كريمُ؛ يستحي أن يُعاملَه عَبْدُه نَقْدًا، فيُعامله نَسيئةً)؟

**ایی:** ما نعرفه (۱).

(٨٠) س على هناك حديث: (لِنْ عُمَرُ!)(٢)؟

أبي: لم يمرّ علينا إطلاقًا.

(٨١) سن؛ (نِيَّةُ المؤمنِ خَيرٌ مِن عَمِلِه) حديثٌ في "السلسلة الضعيفة" (٣٠)؛ هل يصح مَعْنَى ؟

أبي: يخالِف الحديث الصحيح: «يقول الله عَزَّ وَجَلَّ لِملائكته: إذا هَمَّ عبدي بحسنةٍ فلم يَعملها؛ فاكتبوها له حسنةً، فإنْ عَملها؛ فاكتبوها له عشرَ

<sup>(</sup>١) ثم وحدث أنه مُلَفَّقٌ؛ مَطْلَعُه مَطْلَعُ حديثٍ ثابتٍ، وهو حديثُ سَلْمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمَا صِفْرًا حَائِبَتَيْنِ»، رواه أبو داود وغيره واللفظ للترمذي؛ "صحيح سنن أبي داود" الأمّ (٢- أول كتابِ الصَّلَاةِ/ ٣٥٨- بابُ الدُّعاء/ ٥/ ٢٢٦/ ١٣٣٧)، وسائرُه مِن أضاليلِ ابن عطاء الصوفيّ. ومعناها مُنكر مخالِف لِسُنة اللهِ الدُّعاء/ ٥/ ٢٢٦/ ١٣٣٧)، وسائرُه مِن أضاليلِ ابن عطاء الصوفيّ. ومعناها مُنكر مخالِف لِسُنة اللهِ العظيمةِ وحكمتِه البالغة، وتكفي لهذه الآيةُ في بيانِ المخالَفة: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلدُّنِيَّ وَإِنَّمَا نُوقَوِّرَكَ أَنْسُورَكُمُّمْ يَوْمَ ٱلْفَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّ آ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلنَّرُودِ الْمَعْلَى ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّ آ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلنَّرُودِ اللهِ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَ ۚ إِلَّا مَتَنعُ ٱلنَّرُودِ اللهِ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَ ۚ إِلَا مَتَنعُ ٱلنَّرُودِ اللهِ ﴿ إِلَا عمران ﴾.

<sup>(</sup>٢) ولهذه العبارة هي مجموعُ حروفِ صفةِ التوسطِ (البَينِيَّة) مِن مصطلحات عِلْمِ التجويد، قال الحافظ ابن الجزري في "منظومة المقدّمة" البيت (٢٢):

وَبَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّـــــــــــدِيدِ (لِنْ عُمَرْ) \* وَسَبْعُ عُلْوٍ (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ) حَصَرْ (٣) (٢٢١٦) و(٢٧٨٩) و(٥٠٤٦) و(٢٠١٦)، بين موضوع وضعيف.

حسنات إلى سبعمئة»(١)، والله يُضاعف لِمَن يشاء، فكيف نقول: نِيَّةُ المؤمنِ خيرٌ مِنْ عَمَلِه؟! مثال: رجلٌ توضَّأ ودَخَلَ المسجدَ فَجْرًا، لهذا يُشْرَع في حَقِّه سِتُ ركعاتٍ:

■ تحيّةُ المسجد. ■ سُنّةُ الوضوء. ■ سُنّةُ الفحر.

ويجوز أَنْ يَجْمَعَ ثلاثَ نِيّاتٍ فِي رَكعتين، فإنْ صَلَّىٰ رَكعتين؛ فله عشرُ حسناتٍ على الأقلّ، الآن بالصورةِ لهذه إذا صلَّىٰ رَكعتين بثلاثِ نيّات؛ كُتب له اثنتا عشرة حسنة: عشرُ حسناتٍ مقابلَ العملِ، وحَسَنتَانِ مقابلَ النِّيَّتَيْنِ، ولكنْ إذا صلَّىٰ سِتَّ رَكعاتٍ: أفضل مِن رَكعتين، بالتأكيد، فلا يَصحّ: نِيَّةُ المؤمنِ خيرُ مِن عمله.

(۸۲) س: هل يصحُّ حديثُ (مَن تَكَلَّم الْعَرَبيَّةَ؛ فهو عَرَبيُّ)؟ أبي: غير صحيح، يصحُّ معنَّى، لكنْ مجازًا.

(AT) سن تحريكُ الإصبع في الجلسة بين السجدتين، هل ليس لها أصل أم هناك حديثٌ ضعيفٌ؟

أبي: فيها حديث ضعيف. أشاع بعضُهم سُنَّةَ تحريكِ الأُصبُع بين السجدتين فدخلتُ معه في نقاشٍ؛ قلتُ له: مِن أين لك هٰذا؟ فذَكَرَ لي بعضَ

<sup>(</sup>١) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً؛ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا؛ فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً، فَإِنْ تَكُتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا؛ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ آرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُ عَلَى اللهُ عَمْلَ اللهُ يَعْمَلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

الأمور، أهمُّها أنَّ الحديث موجودٌ في "مسندِ الإمام أحمد" فقط، قلتُ له: أولًا: لو كان موجودًا في "صحيح البخاري" أو في "صحيح مسلم" قد يمكن أن يكون مِن الأحاديث القليلة الْمُعلَّلة والْمُنتَقَدة ممن جاء بَعْدَ الإمامين البخاريِّ ومسلمٍ مِن الحُقَّاظ والنُّقَّاد، فما بالُكَ بحديثٍ موجود في "مسند الإمام أحمد" الذي لم يَلتزم فيه الصِّحة؟! لهذا أولًا.

ثانيًا: في الواقع أنَّ الروايةَ التي في "مسند أحمد" في لهذا التحريك روايةٌ شاذَّة (١)، يعني حطأ، والخطأ مِن شيخِ الإمام أحمد، الذي هو عبدُ الرزَّاق بن همَّام اليَمَانيّ، وصاحبُ الكتاب الضخم الذي طبع في العصر الحاضر منذ نحو أكثر مِن عشر سنين، والمسمَّىٰ بـ"الكتاب المصنَّف"، عبد الرزاق على الرغم مِن كونه مِن رواةِ الشيخين ومِن شيوخِ الإمام أحمد؛ فهو متكلَّم في حِفْظِه وحاصةً في آخِرِ حياتِه. كنتُ دَرَسْتُ حديثَ عبدِ الرزاق لهذا بمقابلَةِ روايتِه بروايةِ الآخِرِين الذين رواة الحديث مِن نَفْسِ الطريقِ الذي رواه عبدُ الرزاق، فوجدتُ فيه المخالَفة التالية، وهي تؤكِّد شُذوذ لهذه الروايةِ تمامَ التأكيد، ذلك أنَّ التحريكَ الذي ذكره بين السجدتين ما ذكره في الرواياتِ الأُحرى، السجدتين وفي التشهُّد، بينما العكسُ هو المذكورُ في الرواياتِ الأُحرى، أحيانًا تجيء الروايةُ مَذكورٌ التحريكُ بين السجدتينِ وفي التشهُّد، لهذه يقال: أحيانًا تجيء الروايةُ تارةً تكون شاذَّةً، ولهذه نقطةٌ حَارَ فيها زيادة، لكنِ الزيادةُ تارةً تكون شاذَّةً، ولهذه نقطةٌ حَارَ فيها

<sup>(</sup>١) في (٤/ ٣١٧) من "المسند"، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُليْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْدٍ قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَسَحَدَ الصَّلَاةً -، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَسَحَدَ الصَّلَاةً -، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَرَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَسَحَدَ فَوضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَىٰ رَكْبَيهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَىٰ رَكْبَيهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ الإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى، وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ فَرَاعَهُ اللهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَىٰ فَخِذِهِ اللهُ مُنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ع

كبارُ العلماءِ منذ القديم، فضلًا عن الشبابِ الناشئ مِن الْمُحْدَثِين اليوم، لا يَستطيعون أن يُميِّزوا بين قاعدة: زيادة الثقة مقبولة. وبين: زيادة الثقة شاذَّة، فيتوهَّمون أنَّ هناك تَعارُضًا، والحقيقة أنه لا تعارُض، وبيان ذلك كما قال الإمام الشافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "ليس الحديثُ الشاذُّ أن يرويَ الثقةُ ما لم يَرْوِ غيرُه، وإنما الحديثُ الشاذُّ أن يرويَ الثقةُ ما لم يَرْوِ غيرُه، وإنما الحديثُ الشاذُّ أن يرويَ الثقةُ ما يخالِف فيه غيره"(١)، فيوجد فَرْقُ بين الأمرين دقيقُ وواضح، ولذلك؛ فلو أنَّ عبدَ الرزاق ذَكرَ التحريكَ بين السجدتين وفي التشهُّد؛ فهذه تكون زيادة، حينئذ تُدْرَسَ هذه الزيادة على ضوءِ التفصيل السابق بين: زيادةُ الثقة مقبولة، وبين: زيادةُ الثقةِ شاذَّة، وقد عرفنا ولو فِكريًّا متىٰ تكون زيادةُ الثقة مَردودة؟

ما ذَكَرْتُه كافٍ، لْكنْ مِن بابِ زيادةِ البيان:

ثقتان: أحدُهما أتى بزيادةٍ، الثاني لم يأتِ بها؛ لا يَضُرُّ.

لٰکن:

ثلاثة ثقات: أحدهم أتى بزيادة، اثنان لم يأتيا بحا؛ صار شاذًا.

عبد المصوِّر: ولو ما خالَفَتِ المعنىٰ؟

أي ولو، مجرد كونه زيادة، ولهذه هي النكتة التي خَفِيَتْ على كثيرٍ مِن الناس، لماذا تكون لهذه الزيادة مرفوضة؟ الأمرُ واضح جدًّا، [لو افترضنا] -لِنَضْرِبَها كما يقولون في الشام: عَلَّاويَّة-: عشرة مِن الثقات رَوَوُا الحديث بدون زيادةٍ، واحدٌ تَفَرَّد عنهم وجاء بزيادة، والحديث واحدٌ، يعني: عشرة زائد واحد؛ أحدَ عشر رَوُوا حديثًا، الواحد لهذا تَفَرَّد بزيادةٍ دون العشرة، ما حُكم لهذه الزيادة؟ إذا

<sup>(</sup>١) رواه عنه الحاكم وغيره؛ ونصُّه في "معرفة علوم الحديث" ص ٣٧٥: "لَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الحُدِيثِ أَنْ يَرْوِي الثِّقَةُ مَا لَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، لَهَذَا لَيْسَ بِشَادِّ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِي الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ، لَهَذَا الشَّاذُ مِنَ الحُدِيثِ" اهـ. الشَاذُ مِنَ الحُدِيثِ" اهـ.

أحذنا القاعدة الأُولى: زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها؛ يجب أن تكون مقبولة، أما على التفصيل السابق؛ فهي مردودة. الآن: إذا قلنا: زيادة الثقة مقبولة على كل حال؛ هنا يَرِدُ سؤالٌ مهمٌّ حدَّا: كيف حَفِظَ هٰذا ما لم يَحفظِ العَشَرةُ؟ أَيُّهُم أَحْفَظُ: آلْعشرةُ أم الواحد؟ أَيُّهما أقربُ إلى العقلِ السليم: أن يُخطئ العشرةُ فلا يَحفظون إلا نَقْصًا؟ أو أن يُصيب الزائدُ فيحفظ ما لم يَحفظ العَشَرة؟ أظنُّ هٰذا لمثالَ يُقرِّب البعيد، يقول: لا، هٰذه الزيادة شاذَّة، فهٰذا –كما قلتُ آنفًا ضربتُها عَلَّويَّة –: عشرة؛ لأن هٰذه تكون مقبولةً أكثر ذِهنيًّا فكريًّا، لكن: احذف واحدًا؛ تسعة، احذف اثنين؛ ثمانية، إلىٰ آخره، حتىٰ تجيء مقابَلةٌ بين واحدٍ واثنين، واحدٌ تقة؛ فحيناذٍ زاد، واثنان لم يَزيدا، فيقال: هٰذه الزيادة شاذة، أمّا: واحدٌ ثقة وواحدٌ ثقة؛ فحيناذٍ تعادَلوا؛ وزيادة الثقة مقبولة.

عبد المصوِّر: يعنى ثقة مقابل ثقة.

**أبي:** نعم.

أنا مَرَّ معي حديثٌ في كتاب "الموارد"(١) مِن قريب، يَدخل هنا قضيةُ [الشذوذ]، مرَّ بي حديثٌ مِن طريقِ عبدِ الله بنِ وَهْب، هٰذا مِن شيوخِ الإمامِ أحمد الثقات، والذين احتَجَّ بهم الشيخان في "صحيحيهما" فضلًا عن غيرهما، ابنُ وهب يروي عن رجلٍ مِثلِه في الثقة، اسمه: عمرو بن الحارث، وهٰذا يروي عن رجلٍ اسمُه: دَرَّاج أبو السَّمْح، هٰذا فيه خلاف ٌ كبيرٌ بين المحدِّثين، منهم مَن ردَّ حديثَه مطلقًا، منهم مَن قَبِلَه مطلقًا، ومنهم مَن توسَّط كأبي داود صاحب "السنن"،

<sup>(</sup>١) وهو في "ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" (٤٢ - كتابُ الْبَعْثِ/ ٨ - بابُّ كَيفَ يُنْصَبُ لِلْكَافِرِ؟/ ٢١٦/ ٣٣٢)، ونصُّه مع السند الذي يَعنيه الوالد رَحِمَهُ اللهُ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ: حَدَّنَنَا ابْنُ سَلْمٍ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرُورُةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (يُنْصَبُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِقْدَارُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَإِنَّ الْكَافِرِ لَيَرَىٰ جَهَنَّمَ وَيَظُنُ أَنَّهَا مواقِعَتُهُ مِن مَسِيرة أَرْبَعِينَ سَنَةً).

وقال: "أحاديثُه مستقيمةٌ ما لم تكن مِن روايتِه عن أبي الهيشم"(١)، وعلىٰ لهذا جرى الحافظُ ابن حجر في "التقريب"(١)، الحديثُ الآن الشذوذُ فيه أنه في "صحيح ابن حبان" بهذا السند: "ابن وَهْب: عَمرو بن الحارث: دَرَّاج"؛ ليس عن أبي الهيثم، اعن ابن حُجَيرة"، يعني غير أبي الهيثم، فعلىٰ قولِ أبي داود؛ يكون حديثُه مقبولًا؛ لأنه ليس عن أبي الهيثم، لكنْ وَرَدَ هنا ما يأتي: ابنُ حبان روى الحديث عن شيخِه، اسمه: ابن سَلْم [عن حرملة بن يجيئ] عن ابنِ وهب، بهذا السند. ابنُ حريرٍ الطبريُّ روى الحديث نَفْسَه عن شيخِه "يونُس"، وهو يونُس بنُ عبدِ الأعلى الصَّدَفِيّ، لهذا مِن شيوخِ مسلم، "عن ابنِ وهبٍ عن عمرِو بنِ الحارث عن دَرَّاج الصَّدَفِيّ، لهذا مِن شيوخِ مسلم، "عن ابنِ وهبٍ عن عمرِو بنِ الحارث عن دَرَّاج عن أبي الهيثم"، هناك في ابن حبان: "عن ابن حُجيرة"، بدل أبي الهثيم: ابن حُجيرة. إذا كان السندُ عن أبي الهيثم؛ صار الحديث ضعيقًا، وإذا كان عن ابن حُجيرة؛ خرج مِن الضعف وصار قويًّا.

فهنا اختلف اثنان:

شيخُ ابن حبان الذي اسمه ابن سَلْم، اسمه عبدُ الله.

ويونُس بنُ عبدِ الأعلىٰ.

فأنا وقفتُ أُفكِّر: يا تُرى الوهْمُ مِن شيخِ ابن حبان، والصِّحَةُ مِن يونُس؟ عالجَتُ الموضوع، وتابعتُه، أمسكتُ العِلَّة! أين؟ شيخُ ابنِ [سلم] الذي اسمُه حَرْمَلة بن يحيى، مِن رجالِ مسلم، لٰكنْ قد تكلَّموا فيه بعضَ الشيء، ذكره الحافظُ الذَّهييُّ في كتابه المعروف بِ "المغني في الضعفاء"(٣)، وقال هناك: له غرائب، وقال أبو حاتم فيه: لا يُحتجُّ به. آخرون وثَقوه، لكنْ إذًا؛ هذا الرجل فيه [لفتة](٤)، إذًا؛

<sup>(</sup>١) يُنظر "سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السحستاني" (١٤٩٢).

<sup>(1) (1) (7).</sup> 

<sup>(7) (1/ 177/ 1071).</sup> 

<sup>(</sup>٤) لم تتضح لي لهذه الكلمة جيدًا.

هذا الرجل ممكن أن يكون الشذوذُ منه. تابَعتُ الطريقَ فوجدتُّه قد تفرَّد بذكر ابن حُجيرة مكانَ أبي الهيثم، ووجدتُه حَالَف ثقةً، وهو لهذا: يونُس بن عبد الأعلىٰ، وسَلَكتُ طريقًا لإفهام القارئِ الفَرقَ بين هذا وهذا، قلتُ: يونُس بن عبد الأعلىٰ أَجْمِعُوا علىٰ توثيقِه، وما أحدٌ تكلُّم فيه، حرملة بن يجييٰ تُكلِّم فيه كما نقلتُ آنفًا عن الذهبيّ، ويكفى لمعرفة الفَرْقِ بين ترجمتَى الراويين لهذين أنَّ حرملة بن يحيى ذكره العُقَيليُّ في "ضعفائه"(١) وابنُ عَديّ في "الكامل في أسماء الضعفاء"(٢)، بينما يونس ابن عبد الأعلى الصَّدَق ما ذَّكُره أحدُّ في الضعفاء، وأجمعوا على توثيقه، وقلتُ للقارئ: مِن السهل أن تَعرف الفرقَ بالرجوع إلى كتاب "الكاشف"(٣) للذهبيّ، و"التقريب" [لابن حجر] حيث يُلخِّصان كلماتِ الأئمةِ المترجِمين بكلام قصير جدًّا، وخاصةً: ابن حجر؛ كلمة واحدة، عن حرملة يقول: صدوق(١)، عن يونس يقول: ثقة (٥). يوجد فَرقٌ بين صدوقٍ وثقة؟ بَدَاهةً يبدو الفَرْق، ويتأكَّد لهذا إذا رجعنا إلى مقدمة "التقريب"(٦)، هناك هو مصنّف مراتب الثقات، لا أذكر هل هي ستة أو ثمانية، المهمّ: المرتبة الأولى: الصحابة، المرتبة الثانية: هم التابعون الذين يقول فيهم: ثقة ثبْت، أو: ثقة ثقة، أو ما يؤدِّي لهذا المعنى الذي يؤكِّد الثقة، المرتبة الثالثة: الذي يقول فيه: ثقة، المرتبة الرابعة: الذي يقول فيه: صدوق، إذًا؛ يونُس: ثقة، حرملة بن يحيى: صدوق، ارجِع لـ"الكاشف" للذهبيّ، ذاك ليس بهذا الاحتصار لكن مع ذٰلك فيه تلخيصٌ لكلام الأئمة، يقول عن يونُس: ثقةٌ فقيةٌ

<sup>(1) (1/ 037/ 997).</sup> 

<sup>(</sup>٢) "الكامل في ضعفاء الرجال" (٣/ ٤٠٣).

<sup>(7) (1/</sup> ۷۱۳/ ۷۷۶).

<sup>(</sup>٤) "التقريب" (١/ ٩٥١).

<sup>(</sup>٥) "التقريب" (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) ص ٤ و٥.

مقرئُ مِن النُّبلاء (١)، تَرجع إلى ترجمة حرملة يقول: صدوق له غرائب (٢)، إذًا؛ رَجَحتْ عندنا رواية يونُس على رواية حرملة، ثم وجدْنا مُتابِعًا لعمرو بن الحارث في "مسند الإمام أحمد"؛ فتأكَّد شذوذُ روايةِ حرملة الذي ذكر ابنَ مُحيرة مكان أبي الهيثم (٣).

## (٨٤) ١٠٠٠ سألتُ أبي وأجابَني مُكاتَبَةً عن صحةِ حديثٍ:

أورد النووي في "الأذكار" قائلًا: "روينا في كتاب ابن السُّنِي عن عبد الله ابن بُسْر المازنيِّ الصحابيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: بعثَنْني أُمِّي إلىٰ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْفٍ مِنْ عِنَبٍ، فأكلْتُ منه قَبْلَ أَنْ أُبَلِّعَهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا حِنْتُ بِهِ أَخَذَ بأُذُنِي وقال: «يَا غُدْرُ!»".

أبي: ضعيف؛ فإنه عند ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٩ / ٣٩٥) مِن طريق عبد الله بن بُسر الحُبراني عن (... المازي)، والحبراني هذا قال الذهبي في "المغني": "ضعّفوه".

٧- أورد النووي نوه الأذكار » : روط ني كتاب اب السبي عن عدالله ب يُسْر المازن الصحابي رحبي الاه عنه تال : بعث تأكي إلى رسيس المازن المحابي رحبي الاه عنه تال : بعد الحراب الله بيست المعرف و الله بيست المعرف و الله بيست المعرف و الله المعرف و المعر

<sup>(</sup>۱) "الكاشف" (۲/ ۲۰۳/ ۲۷۱).

 <sup>(</sup>٢) هٰذا مفاد عبارة الحافظ الذهبيّ في "المغني" (١٣٥١) كما سبق مِن كلام الوالد -رَحِمَهُ الله عبارة وبلل صفحتين، أمّا عبارته في "الكاشف" (١/ ٣١٧/ ٩٧٧) فهي: "صَدُوقٌ مِن أوعية العلم، وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به" اه، ويُنظر "الضعيفة" (١٣/ ق٢/ ١١١٩).

<sup>(</sup>٣) يعني -رَجِمَهُ اللهُ- بَعْلَمَا تَحْقَيقُه الحديثَ (٦٤٩٠) منِ "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٣/ ق٢/ ق٢/ ١١١).

### (٨٥) سن: سألتُ أبي وأجابني مُكاتبَةً عن صحةِ ما:

روى ابن عساكر عن واثِلَة بنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج على عثمان بن مظعون، ومعه صبيُّ صغيرٌ له يَلثمه، فقال له: "ابنك لهذا؟" قال: نعم. قال: "تحبُّه يا عثمان؟!" قال: إي والله! يا رسول الله! إني أحبُّه. قال: "أفلا أزيدك له حُبَّا؟". قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: "إنه مَن تَرَضَّىٰ صَبِيًّا صغيرًا مِن نَسْلِه حتىٰ يرضىٰ؛ تَرَضَّاهُ اللهُ يومَ القيامةِ حتىٰ يرضىٰ".

أبي: ضعيف حدًّا؛ فيه حماد بن بسطام، لا يُكتب حديثه كما في "تذكرة الموضوعات" (١٣٢).

١١ - روى إن عساكر عن وائلة بن الأستع رضى الاعنه أن رسده الله يشخص خرج على عمان بن مظعون رمعه الله يشخص خرج على عمان بن مظعون رمعه صبى صغير له يلتمه ، نقال له : " ا بنك هذا " ؟ قال : في مان " في مان " في وأي ، قال : الله أزير ل له حبأ ؟ " قال : لم مذاك أي و أي ، قال : دول له من ترضى حبياً صغيراً من نكسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى " معديد مداكة يرضى عرب المقامة حتى يرضى المستعمل على مداكة المعرض عداكة » (٢٠٤٠) .

### (٨٦) ١١٥ سألتُ أبي وأجابني مُكاتبَةً عن صحةِ ما:

روى أحمد (٦/ ٣٢٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «ائْتِينِي بِزَوْجِكِ وَابْنَيْكِ». فَجَاءَتْ بِهِمْ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَدَكِيًّا (١)، قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنَّ هُؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ، فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنَّ هُؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ، فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) "فَدَّكَ القطنَ تَفْدِيكًا: نَفَشَه، وهي لغة أَزْدية". "لسان العرب" (١٠/ ٤٧٣).

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَرَفَعْتُ الْكِسَاءَ لِأَدْخُلَ مَعَهُمْ، فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِي، وَقَالَ: «إِنَّكِ عَلَىٰ خَيْرِ».

ابي: صحيح، أخرجه أحمد مِن طُرُقٍ في "المسند" (٦/ ٢٩٢ و٣٠٤ و٣٠٣)، وفي "فضائل الصحابة" (٢/ ٥٨٧ – ٥٨٨ و٢٠٢) عن أُمِّ سلمة، وبعضها صحيح.

## الرسالة المرفقة مع أسئلتي وظَرفُها محلَّى بخط أبي رَحِمَهُ اللهُ











(۸۷) س: بَلَغَتْني عنكم فتوى أنه لا يجوزُ استعمالُ العطورِ التي تحتوي على كحولٍ بنسبةِ . ٥ % فما فوق؛ هل فهمي صحيح؟

أبي: نعم، ولكني لا أُحَدِّدُ تحديدًا دقيقًا، التحديد الدقيق هو: إذا كانت نِسبةُ الكحولِ كثيرةً بحيث بَعَعل الكولونيا مُسْكِرَة، أما ما هي النِّسبة؟ فهذه تحتاج إلى تحليلٍ كيماويِّ. نحن نَعْرِفُ في بعضِ البلادِ العربيةِ الذين يَتعاطَون الْمُسْكراتِ ولا يَصِلُون إليها لأنها محرَّمةٌ في تلك البلاد؛ يَستعملون الكولونيا، ففيها نِسَبُّ عالية مِن الكحول.

س: لماذا لا يجوز استعمالُها للتعطير؟

الي: لأنه مُسْكِر.

سى: قرأتُ في "فقه السنة" تحت عنوان: الخمر؛ قال أخيرًا: "إذا عرفتَ هذا فتحريمُ الحَمْرِ الذي دلَّتْ عليه النصوصُ لا يَلْزَمُ منه نجاستُها، بل لابد مِن دليل".

أبي: أنا ما نَحَسْتُ الخمرَ! قلتُ لك: لأنه مُسْكِر. السيد سابق يتكلَّم عن الخمر، وأنا معكِ أتكلَّم عن الكولونيا، فانفكَّ الموضوعان أحدُهما عن الآخر.

#### فائدة:

كان أبي -رَحِمَهُ اللهُ- إذا أُهدي أهلُه عطوراتٍ فيها كحول؛ يَأمر بإهراقها، ويَمَنع مِن استعمالها حتىٰ ولو لتعطيرِ الحمَّامات، وكذلك ما يُسمَّىٰ بعثبِّتاتِ الشَّعْر؛ فإنه محتوِ على الكحول، فهذا يَمنعه أيضًا (١).

<sup>(</sup>١) جاء في "موطأ ابن وهب" (٤٧): أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَاوْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهًا "أَنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ". ولهذا إسناد صحيح على =

عَن صلَّىٰ وعلىٰ بدنه أو ثيابه كحولٌ؛ فصلاتُه صحيحة؛ أفادنيه أبي.

# (٨٨) سن: ما حُكْمُ بولِ الرَّضيعِ إذا كان يتناول مع الرَّضاعةِ دواءً لمرضٍ ما؟

أبي: لا يَضُرُّ، فالعِلةُ: الرَّضَاعة، ما دام يرضع؛ فَبَوْلُه مُخَفَّف.

## (٨٩) ١٠٠٠ كيف نُطهِّر السَّجَّادةَ مِن نجاسة؟

الماءَ غَلَبَ النجاسة.

(٠) س: هل صحيح أنَّ الاستجمارَ (٢) مشروعٌ حتى حالَ وجود الماء؟! أبي: نعم (٣).

<sup>=</sup>شرط الشيخين. وفي "المصنف" لابن أبي شيبة (٨/ ١٤٣١/ ٢٤٤٣١): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً يَمْتَشِطْنَ بِالْحَمْرِ؛ فَقَالَ: "أَلْقَى اللهُ فِي رُؤُوسِهِنَّ الْحَاصَّةُ". ولهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين أيضًا. "و(الحاصّةُ) الدَّاءُ الَّذِي يَتَناثَرُ منه الشَّعْرُ" اله مِن "لسان العرب" (٧/ ١٣).

<sup>(</sup>١) يعني لِنَغْسِلها في مكانٍ آخر.

 <sup>(</sup>٢) الاستجمارُ: قَلْعُ النجاسةِ (مِن الغائط والبول) بالجِمَارِ، جمع جَمْرة وهي الحَصَاة. يُنظر "النهاية في غريب الأثر" (١/ ٢٩٢)، و"الهادي إلى لغة العرب" (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْفُعَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ». "صحيح سنن أبي داود" الأمّ (١- كتابُ الطَّهَارَةِ/ ٢/ ٢٠). ويستدل العلماءُ كذلك بحديثِ (١- كتابُ الطَّهَارَةِ/ ٢١ - بابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ/ ١/ ٧٠ / ٣١). ويستدل العلماءُ كذلك بحديثِ المغيرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي "الصحيحين" و"الموطأ" وغيرها، وله طرق كثيرة وألفاظ متعددة، منها: أنَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ «خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِذَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ «خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِذَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ

(١٦) سى: بماذا يُبْدَأ في الأخذِ مِنَ الشَّعْرِ لِسُنَنِ الفطرةِ؛ باليمينِ أم باليسار؟

اي: باليمين.

(٩٢) سن: ما حُكْمُ السَّوْكِ أمامَ الناسِ؟ البعضُ يقول: "إنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يَستاك إلَّا في بيته، فليس مِن اللائقِ أنْ نَسْتاكَ أمام الناس"؛ هل هٰذا صحيح؟!

أبي: أولًا: ما نَسَبُوه لِلنبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– كذِبُ، فالحديث: «كان إذا دَخَل بيته يَستاك»(١)، ليس فيه: كان لا يستاك إلَّا في بيته!

ثانيًا: هناك أحاديثُ كثيرةٌ تحثُّ على السِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ (١)، والصلاةُ جماعةٌ، فهذا أمامَ الناس!

=عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّاً». "صحيح البحاري" (٤- كتابُ الوُضُوءِ/ ٤٨- بابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَّيْنِ/ ٢٧٣). عَلَى الْخُقَّيْنِ/ ٢٧٤)، "صحيح مسلم" (٢- كتابُ الطَّهَارَة/ ٢٢- بابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَّيْنِ/ ٢٧٤). قال الحافظ ابن عبد البَرِّ: "وَفِيهِ عَلَىٰ ظَاهِرِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ: تَرْكُ الإسْتِنْحَاءِ بِالْمَاءِ مَعَ وُحُودِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذُكُرْ أَنَّهُ اسْتَنْحَىٰ بِالْمَاءِ، وَإِنَّمَا دُكَرَ أَنَّهُ صَبُّ عَلَيْهِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى الْخُقَيْنِ. وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ: "فَتَبَرَّرَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ كَقَيْهِ وَتَوَصَّأً". وَفِي حَدِيثِ الشَّعْيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ: "فَحَرَجَ لِجَاجَتِهِ، ثُمُّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ جِثَنَّهُ بِالْإِدَاوَةِ". وَفِي الْاثْارِ وَقِي عَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ: "فَتَبَرَّرَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَعَسَلَ كَقَيْهِ وَتَوَصَّأً". وَفِي حَدِيثِ الشَّعْيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ: "فَحَرَجَ لِجَاجَتِهِ، ثُمُّ أَقْبَلَ حَتَّى جِثَتُهُ بِالْإِدَاوَةِ". وَفِي الْاثْأَلِ وَقِي الْتَالِ مَتَّى الْمَعْرَةِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ نَاوَلَمَا رَسُولَ اللهِ فَذَهَبَ عِمَا ثُمَّ لَمَّا انْصَرَفَ رَدُّهِ إِلْالْمَوْنَ الْمُعْرَةِ، وَلَوْ كَانَ ذُلِكَ فِيهَا أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا؛ بَانَ بِذُلِكَ أَنْ مُنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ هُذَا الْحَدِيثِ بِالْمَاءِ، وَلَكِي لَكُ أَلِكَ الْمَاءِ، وَلَكِ عَلَى مَنْ الْآثَارِ. فَلِلْكَ فَيها أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَصْحَدِيثِ مِنْ الْاسْتَنْجَلِ مِنْ أَصْحَالٍ مَعَ وَلْمُ وَلَا لَكَ الْمَاءِ" اله مِن "الاستذكار" (٢/ ٢٣١ و٢٣٢).

<sup>(</sup>١) في "صحيح مسلم" (٢- كتابُ الطَّهَارَةِ/ ١٥- بابُ السِّوَاكِ/ ٢٥٣) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ».

وهناك أحاديثُ تدلُّ علىٰ أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالسِّواكِ حَتَىٰ خَشَى أن تَسقُطَ أسنانُه (٢٠)، فهذا دليلُ علىٰ كثرة السِّواكِ.

غايةً ما يُمْكِنُ أن يُقال أنّ السّواكَ أمامَ الناسِ قَدْ يَدْخُلُه رِياءٌ، ولٰكنّ لهذا لا يُحاسِبُ عليه الإنسانُ الإنسانَ، بل هو بيدِ رَبِّ العالَمين.

(٩٣) س: هل هناك فرقٌ في الحُكْمِ بشأنِ مسٌ وتلاوةِ القرآن الكريم في حالِ العُذْرِ الشَّرعيِّ لِلمرأة، بين مَن تقرأه لِلحفظِ، لِلمراجعة، ومَن تقرأه لِلتَّعبُّد؟ المَّرعيِّ لِلمرأة، خِلافيَّة. ليس لديهم دليلٌ واضحٌ لِلتفريق.

### فائدة:

عن الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَوَضَّأَ، ثُمُّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنِّي وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَوَضَّأَ، ثُمُّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «عَلَيْهِ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِلَّا عَلَىٰ طُهْرٍ»، أَوْ قَالَ: «عَلَىٰ طَهَارَةٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي اللهُ عَلَىٰ أَمِّتِي اللهُ عَلَىٰ أَمْرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ (في رواية: عِنْدَ) كُلِّ صَلَاقٍ». متفق على النَّاسِ (وفي رواية: عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)؛ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ (في رواية: عِنْدَ) كُلِّ صَلَاقٍ». متفق عليه؛ "صحيح البخاري" (١١- كتابُ الجُمُعَة / ٨٨ بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَة / ٨٨٨)، "صحيح مسلم" (٢- كتابُ الطَّهَارَة / ٥١- بابُ السِّوَاكِ / ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أُمِوْتُ بالسِّواكِ حَتَّىٰ خِفْتُ عَلَىٰ أَسْنَانِي!». رواه الطبراني وصحَّحه أبي لغيره؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٥٥٦)، وعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لقد أُمِوْتُ بالسِّواكِ حَتَّىٰ خَشِيْتُ أَنْ أَنْ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لقد أُمِوْتُ بالسِّواكِ حَتَّىٰ خَشِيْتُ أَنْ أَدُورَدَ!». رواه البزار وحسَّنه أبي لغيره؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وغيره وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٨٣٤)، "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (١- كتابُ الطَّهَارَة/ ٨- بابٌ أَيَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ؟/ ١/ ٥٥/ ١٣).

أبي: قراءةُ القرآن على غيرِ طهارةٍ: حُكمُها الجوازُ مع الكراهة، والكراهةُ هنا معناها فِعْلُ خِلافِ الأَولىٰ، فإذا كَرِهَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردّ السَّلامِ –وهو مِن أسماءِ اللهِ تَعَالَىٰ – على غير طهارة؛ فإنَّ قراءةَ آيةٍ مِن كتابِ اللهِ، أو سورةٍ أو ختمة؛ مِن بابِ أُولىٰ أن يكون الأفضل قراءها علىٰ طهارة.

(36) س جاء في "سنن الترمذي" بعد حديث: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ» (1): "وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا؛ أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلًا؛ أَجْزَأَهُ". ما معنى: متأوِّلًا؟

الْهِ مَا وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (٣) ، «لَا صَلَاةً» فَسَرْنا أَهَا نَفْيُ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (٣) ، «لَا صَلَاةً» فَسَرْنا أَهَا نَفْيُ كَمَالٍ، وهٰكذا قال بعضُ العلماء في حديث: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» أي: كاملًا.

فأولًا: مَن ثَبَتَ الحديثُ عنده -لأنّ بعضَهم ضَعَّفوه-.

وثانيًا: فَسَّرَ الحديثَ على ظاهِرِه.

ثم تَعَمَّدَ تَرْكَ التسميةِ على وضوئه؛ يَرِدُ هنا كلامُ إسحاق، الوضوءُ غيرُ صحيح.

<sup>(</sup>١) "صحيح سنن الترمذي" (أبوابُ الطَّهَارَةِ/ ٢٠- بابٌ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ/ ١/ ١٠/ ٢٤) عن سَعِيدِ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) يَقْصِد جوابًا آخر سابقًا لهذا في المجلس، غيرَ مدوَّنٍ في لهذا الرقيم.

<sup>(</sup>٣) "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ/ ١٦- بابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامَ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ في الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَحْبَتَيْنِ/ ٥٦٠) عن عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

أمَّا إِنْ كَانَ الحَديثُ عنده غيرَ صحيحٍ، أو أنّه صحيحٌ عنده لُكنه مُؤَوَّلُ عنده بِمِثْلِ ما ذكرنا آنفًا: أي: لا وضوءَ كاملًا؛ فيكون قد نَقَصَ مِن وضوئه، كالذي يتوضّأ -مثلًا- مَرَّةً مَرَّةً، وضوؤه صحيحٌ، لُكنّ الأكملَ أن يكون مرّتين مرّتين، أو ثلاثًا ثلاثًا، وهو أكمل وأكمل.

س: أمّا أنتَ -يا أُبَهْ!- قُولُك هنا؟

**آبي:** لا يوجد تأويل.

سع لماذا؟

آبي: لا يوحد دليل يَحْمِلُنا على التأويل، حاصةً والقرينةُ تؤكِّد ذٰلك؛ لأنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» (١).

س، نعم؛ شَبَّهَ التسمية...

الي: هذا ليس اسمُه تشبيهًا، هذا اسمُه: مُقارَنة، لو جاء الحديثُ منفصِلًا: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»؛ يقال: الأصلُ كذا، الأصلُ لِنَفْي الذات، مثل: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢)، الأحناف أَوَّلوه، لكنْ ما دليلُ التأويل؟ ما نَهَض! قالوا: قال تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا يَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرءَانِ ﴾ ما دليلُ التأويل؟ ما نَهَض! قالوا: قال تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا يَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرءَانِ ﴾ (المرّمِّل: من ٢٠)، لا؛ لأنّ هذه الآية ليس لها علاقةٌ بالد[حديث]؛ لأنّ معناها: ﴿ فَاقْرَءُواْ ﴾ أي: فَصَلُّوا ما تَيسَّرَ لكم مِن صلاةِ الليل، المهمّ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد وغيرُه عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وحسَّنه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "إرواء الغليل" (١/ ١٢ و١٢٣/ ٨١).

 <sup>(</sup>۲) رواه الجماعة وغيرُهم عن عُبَادة بنِ الصَّامتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُنظر تخريجُه في "إرواء الغليل" (۲/ ۲) .
 ۲) ۳۰۲/۱۲ .

يَقْرَأْ» أي: صلاة باطلة، تأوّلها الأحناف بتأويل: لا صلاة كاملة، لو قام الدليل على هذا التأويل؛ يكون ماشيًا، لكنْ ما قام الدليلُ على هذا، ف «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَدْكُو الله عَلَيْهِ» لا يوجد دليل يدلّ على أنّ هذا شَرْطُ كمالٍ وليس شرطَ صِحّة.

بالإضافة إلى هذا ذكرتُ القرينة، أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»(١)، مِثلُ هذا التركيبِ العربيِّ مُستهجَنُ حدًّا أن يقال: لَا صلاةً مطلقًا، ولَا وضوءَ كاملًا!

### فائدة:

نسيان البسملة في الوضوء:

يُعفىٰ عنه، ولا مانع مِن أن يقول: "بسم الله" خلال الوضوء.

وتوجيهُ حديثِ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» مع هذه الفتوى هو: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينَا آَوُ أَخْطَاأُنَا ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٦)، و «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢).

(٩٥) س، ما حُكْمُ الترتيبِ في الوضوء؛ واجب؟

أبي: سُنَّة، بخلاف الموالاة (٣).

<sup>(</sup>١) سبق في الصفحة الماضية.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه وغيرُه عن ابن عبّاس، وقد روي عن غيره مِن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وصحَّحه الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- لِطُرِقِه؛ "إرواء الغليل" (١/ ١٢٣ و ١٢٤/ ٨٢)، "صحيح سنن ابن ماجه" (١٠- كتابُ الطَّلَاقِ/ ١٦- بابُ طَلَاقِ الْمُكْرَه وَالنَّاسِي/ ١/ ٣٤٧/ ١٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) للفائدة؛ ينظر جواب السؤال (٩٧) الآتي في الصفحة الموالية.

# (٩٦) سن، ما معنى الحديثِ الذي في "السلسلة الصحيحة" «كَرَنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ» (١٠)؟ «تَوَضَّأُ يا أَبَا جُبَيْر! لَا تَبْدَأُ بِفِيك؛ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ» (١٠)؟

المن هل الرِّحْلُ أَكْرَمُ أَم الفَمُ؟ هل يوحد مَن يَبْدَأ بِرِحْلِه؟! نعم؛ الشِّيعَة. معنى الحديث أنَّ هذا الصحابيَّ لعلّه عندما أَسْلَمَ حديثًا رأى المسلمين يتوضَّؤون لم يَلْحَظْ أنّ البداية ليست بالفَم، بل باليدين، والكافرُ هنا لا ينبغي تأويلُه على المعنى المتبادِر للذِّهْنِ في غير هذا الموضع، بل يُؤوَّلُ بأنه الكافرُ بنعمةِ العِلم، أو أنّه الكافرُ الذي أَسْلَمَ حديثًا، فهذا الصحابيُّ (أبو جُبَير) رآه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فنَبَّهَهُ.

## (٩٧) حَسَّانة: هل نبدأ مِن الكفِّ عندما نَغسل الذراعَ في الوضوء؟

أبي: هكذا يقول بعضهم، ولا شكَّ أن هذا مِثْلُ الكَفَّين، الكَفَّان مِثل الكَفَّين مِثل الكَفَّين مِثل الكَفَّين (٢)! لأنَّ ربَّنا عَزَّ وَجَلَّ قال: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ (المائدة: من ٦)، فاليد تُطلق مِن رؤوس الأنامل إلى المرفقين، لكنْ في اعتقادي ليس هناك ما يدلُّ على الوحوب، ما دام الرجُلُ جاء بأكثر مما في القرآن الكريم، فالآية

-كما هو معلوم- ذَكَرتْ ما يجب أو ما يُشترَط لِلوضوء، لكنْ ما أحاطت بسُنَن الوضوء كلِّها، بينما السُّنَّة أحاطت بذلك، فمِن السُّنَّة أن يَغسل الكفين، فالكفَّان مِن اليدين، إذًا؛ لهذا الغَسْل تَحقَّق سَلَفًا، فحينما يأتي إلى غسل الذِّراعين بَعد الوجه يبقى النصُّ القرآنيُّ كما هو ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (المائدة: من ٦)، لْكَنْ لُو مَا غَسَلَ الكَفَّين؛ هٰذَا مَا يَقَالَ: مَا غَسلهما، كُلُّ مَا فِي الأمر: مَا غَسَلَهما بِسَحْبَةٍ واحدة، لٰكنْ هو غَسلهما مُقَدَّمًا، هٰذا في ظنِّي يُشْبِهُ تَشبيهًا عكسيًّا تمامًا؛ وهو أنكم تَعرفون أنه مِن السُّنَّة أنَّ الإِنسان لَمَّا يَغتسل يتوضَّأ وضوءًا كاملًا، لْكنْ جاء في السُّنَّة الصحيحة أنَّ الرسول عَلَيْهِ السَّلامُ كان يؤخِّر غَسْلَ رِجْلَيه (١)، وأحيانًا يَغسلهما مع الوضوء الكامل بين يدي الغُسْل (٢)، وذكر الفقهاءُ جوازَ الأمرين، والحكمةُ في التأجيل -أي تأجيل القدمين بالغسل-: هو أنَّ المغتسل قد يكون في مكان هو جَعْمَعُ ماءٍ، فيؤجِّل غسْلَ الرِّحْلين إلىٰ أن ينتهي تمامًا، فإنْ جاز تأخيرُ غَسْل القدَمين عن بقيةِ الأعضاء؛ فيجوز تقديمُ غَسْل الكفَّين على الذِّراع، وبخاصة أن هناك شيئًا عند الفقهاء اسمه: الموالاة في الوضوء، وشيء ثان اسمه: الترتيب، اختلفوا في الترتيب هل هو شرطٌ في الوضوء أو لا؟

<sup>(</sup>١) عن مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ اللهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ اللهَ عَلَيْ وَسَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى اللهَ عَلَيْ شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ عَلَيْ جَسَدِهِ المَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّىٰ، الحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَصَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ جَسَدِهِ المَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّىٰ، الحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَصَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ جَسَدِهِ المَاءَ، ثُمَّ تَنَحَىٰ، فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ». متفق عليه، واللفظ للإمام البحاري (٥- كتابُ الغُسْلِ / ٢١- بابُ التَّسَتُّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ / ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَصَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُحَلِّلُ بِيدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّىٰ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ الجَنَابَةِ؛ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَصَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقِ، ثُمَّ اغْسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». متفق عليه، واللفظ للإمام البخاري (٥- كتابُ الغُسْلِ/ ١- بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ/ ٢٤٨).

منهم ومنهم، والثابت لدينا أنَّ الترتيبَ سُنَّة؛ لأنه ثبت في "سنن أبي داود"(١) أنَّ الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مضمض واستنشق بعد ما غسل ذِارعيه (٢)، أما الموالاة فهي شرطٌ مِن شروط صحةِ الوضوء، لٰكنِ الموالاةُ تُفَسَّر حَسَبَ العُرْف، سنضرب مثالًا: شخصٌ توضًا هنا(٢) وبقي عليه غَسْلُ الرِّجلين، ونزل تحت عند المسجد وغَسَل رجليه؛ لهذا -يقينًا- ليس اسمه: موالاة، لٰكنْ شخصٌ ما -مِثْلي السجد وغَسَل رجليه؛ لهذا -يقينًا- ليس اسمه: موالاة، لٰكنْ شخصٌ ما -مِثْلي أنا- توضًا في المطبخ، لٰكنْ صَعْبٌ عليه أن يَرفع رِجْلَه إلى الحوض، فجاء هنا(٤)؛ لأن المغسلة منخفضة، لهذا ما والى واحدةً وراءَ واحدةٍ تمامًا، ولكن لهذا الفصل ما لأن المغسلة منخفضة، لهذا ما والى واحدةً ولو أنه صار شيءٌ مِن الفَرْق، فالروايةُ التي هو بالكبير، فإذًا؛ لهذا وضوؤه صحيح ولو أنه صار شيءٌ مِن الفَرْق، فالروايةُ التي ذكرهُما أجَّلَ عَسْلَ القدمين، هنا لا يوجد موالاةٌ دقيقة، لكنْ أيضًا لا يوجد موالاةٌ دقيقة، لكنْ أيضًا لا يوجد موالاةٌ بعيدةٌ كما ضربنا المثال آنفًا، وهنا أيضًا كذلك؛ غَسَلَ الكفَّين ثم غَسَلَ الذّراعين، المنه عَسَلَ اليدين، لكنْ ما غسلهما سَحْبةً واحدة.

خلاصة القول: يبدو أنَّ الأفضل أنه لَمَّا يريد غَسْلَ الذِّارعين يَغسلهما مع الكَفَّين معًا، لكنْ إنْ لم يفعل وكان مِن قَبْلُ قد غَسَلَ الكفَّين؛ فوضوؤه صحيح.

<sup>(</sup>١) كما وقع في النسخة التي عليها شرح "عون المعبود" (١/ ٤٧ - ط الهندية)، يُنظر "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (١- كتابُ الطَّهارَة/ ٥٠- بابُ صِفَةِ وضوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ١/ ٢٠٦ - أبي داود" الأُمّ (١- كتابُ الطَّهارَة/ ٥٠- بابُ صِفَةِ وضوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ١/ ٢٠٨ ).

<sup>(</sup>٢) عن الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّاً، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاقًا، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاقًا، ثُمَّ مَصْمَضَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّاً، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاقًا، ثُمَّ مَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاقًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاقًا ثَلَاقًا». رواه الإمام أحمد (٤/ ١٣٢)، وصحَّح إسنادَه الوالدُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يعني في البيت.

<sup>(</sup>٤) كنا في الشُّرفة، وفيها مغسلة.

(٩٨) سن هل المرأةُ تَمْسح الرأسَ في الوضوء كالرَّجُلِ، فتُقبِلُ بيديها وتُدبِر (١٠)؟

الي: نعم.

سن ولكن شعرها لهكذا يَخْرَب!

أبي: إِيهْ؛ فلْيَكُنِ الخَرابُ هنا لِأَجْل العَمَارِ هناك (٢)!

#### فائدة:

مَسْحُ الرَّقَبة في الوضوء:

ابع: فيه حديثان:

أحدهما: موضوعٌ (٣): (مسْحُ الرَّقَبةِ أمانٌ مِنَ الغِلِّ)، وهو غيرُ موجودٍ في الكتب السِّتة.

<sup>(</sup>١) لِما حاء في بعضِ أحاديث صفة وضوئه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، ومنها حديث عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّىٰ ذَهَبَ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّىٰ ذَهَبَ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّىٰ ذَهَبَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ». متفق عليه؛ "صحيح البخاري" (٤ - كتابُ الطَّهَارَةِ/ ٧- بابٌ فِي الوُضُوءِ النَّبِيِّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٢٣٥)، "صحيح مسلم" (٢ - كتابُ الطَّهَارَةِ/ ٧- بابٌ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) يعني في الدار الآخرة. ثم علمتُ حديثَ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرًاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّاً عِنْدَهَا، فَمَسَعَ الرُّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ، كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، كُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّابِ ١١). فهذه كيفيَّة أخرى لِمَسْحِ الرَّاسِ في الوضوء، يمكن التنويعُ بينها وبين المشهورة. والله أعلم. ويُنظر شَرْحُ هذه الكيفيَّة وما جاء عن الإمام أحمد -رَحِمَةُ اللهُ- في ذلك في "عون المعبود" (١/ ٨٤ و ٤٩)، و"المغني" (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٦٩).

والثاني: موجود في "سنن أبي داود": (مَسَحَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْ بَلَغَ القَذَالَ)، لكنّ سَندَه ضعيف<sup>(۱)</sup>، ولهذا النوعُ يُسمَّىٰ حديثًا مُنكرًا؛ لأنّ:

- سَنَدَه ضعيفٌ.
- ومعناه لا تَقْبَلُه النصوصُ الأخرىٰ.

فإذا تَتَبَعْنا الأحاديثَ التي فيها وَصْفُ جُمُوعٍ مِنَ الصحابةِ لِوضوئه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَما وجدْنا ذِكْرَ الرَّقَبة، مع أنهم أَجْمَعوا علىٰ ذِكْرِ مَسْح الرأسِ.

# (٩٩) سن هل يجب غسْلُ القَدَمِ اليُمنيٰ باليدِ اليُمنيٰ، واليُسرىٰ باليدِ اليُمنيٰ، واليُسرىٰ باليُسرىٰ، ومثله في المسح؟

**ابي:** لا دليل مِن السُّنَّة، بل هو مجردُ رأيٍ<sup>(٢)</sup>.

## (m) س: هل صَحَّ ذِكْرٌ خاصٌ يقوله المتوضِّئ خلال الوضوء؟

<sup>(</sup>١) "ضعيف سنن أبي داود" الأُمّ (١- كتابُ الطَّهَارَة/ ٥٠- بابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٩ -الأول مِن الضعيف-/ ٣٩/ ١٥)؛ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، حَتَّىٰ بَلَغَ الْقَذَالَ -وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا-).

<sup>(</sup>٢) ثم وحدث أن القائل به قد يستدل بما في "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ٣٤٠/ ١٩٦٨) و"السنن الكبير" للبيهقي (٢/ ٣٥٨/ ١٣٩٩) عن الحُسَنِ عن الْمُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَىٰ خُقَّيهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ خُقِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، حَتَّىٰ كَأَنِي آنْظُرُ إِلَىٰ أَصَابِعِ خُقِّهِ الأَيْسَرِي عَلَىٰ خُقِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، حَتَّىٰ كَأَنِي آنْظُرُ إِلَىٰ أَصَابِعِ خُقِهِ الأَيْسَرِي عَلَىٰ خُقِّهِ الأَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، حَتَّىٰ كَأَنِي آنْظُرُ إِلَىٰ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الحُقَيْنِ". إسناده ضعيف؛ الحسن لم يسمع من المغيرة، قال إبراهيم الحربي لَمَّا ذُكر له حديثُ الحسن عن المغيرة بن شعبة: ليس بصحيح؛ إنما سَمِعَ مِن ابن المغيرة؛ لأن الحسن وقو وابن سبعين سنة، فلو كان الحسن معه في بلدٍ؛ سمع منه؛ لأن المغيرة توفي المحسن تسعّ وعشرون سنة" اه مِن "الفصل للوصل المدرج في النقل" (٢/ ٤ ٨ ٨ و ٥ ٨)، وأشار والدي وللحسن تسعّ وعشرون سنة" اه مِن "الفصل للوصل المدرج في النقل" (٢/ ٤ ٨ ٨ و ٥ ٨)، وأشار والدي حرَجَهُ اللهُ أَلَيْهُ إِلَى المند في "صحيح سنن أبي داود" الأمّ (١/ ٢٨ ٢ و ٢٨٨).

أبي: لا يصحُّ شيء.

(١١) ٤١٠) ١١٠ الصديقات أنّ قصة حُكْمِ انتقاض الوضوء بأكل لحمِ الإبلِ هي أنّ جماعةً كانوا جلوسًا مع النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فأَحْدَثَ أَحَدُهم، فحتىٰ يَسْتُرَ عليه النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال: (مَن أكلَ لَحْمَ الإبلِ؛ فليتوضأ)، فقاموا جميعًا فتوضؤوا، فهل لهذه القصة صحيحة (١٠) والخلاصة: هل الوضوء مِن لحمِ الإبلِ واجبُ أو مستحَبُّ؟

أبي: القصة باطلة ، بلا سند، وهي مِن أبطلِ الباطل.

هناك ثلاثة أقوال:

١- الأمر بالوضوء منسوخ 🗘 باطل.

٧- الأمر لِلاستحباب وليس للوجوب ← قريبٌ مِن الأول.

٣- الأمر علىٰ بابه للوجوب ⇔ وهو الصحيح، وعليه مذهب الحنابلة والمحدِّثين.

(١٠٢) سى: هل هناك فَرْقُ بين لَحْمِ الإبِلِ وكَبِدِهِ وأحشائِه؟

أبي؛ لا فرْقَ، جميعُه يَنْقُض الوضوء.

<sup>(</sup>١) ثم قرأتُ في "الضعيفة" (تحت الحديث ١١٣٢) قولَ أبي رَحِمَهُ الله: "ولهذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيءٍ مِن كتب السُّنة ولا في غيرها مِن كتب الفقه والتفسير -فيما علمتُ-؛ فإنَّ أثرها سيِّىء جدًّا في الذين يَرْوونها؛ فإنها تَصْرفهم عنِ العمل بأمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكل مَن أكل مِن لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في "صحيح مسلم" وغيره.." يُنظر تتمة كلامه -رَحِمَهُ اللهُ- في المصدر المذكور (٣/ ٢٦٨).

(١٠٣) ١٠٠٠ هل صحيحُ أنَّ السُّنَّةَ في الاغتسال هو أن يُرتَّبَ كالتالي: ١/ شقَّه الأيمنَ السُّفليَّ. ٤/ شقَّه الأيمنَ السُّفليَّ. ٤/ شقَّه الأيسرَ العُلويُّ. ٣/ شقَّه الأيسرَ السفليُّ؟!

اني: لا.

## فائدة:

نزْعُ الجوربِ الممسوح عليه 🗢 لا يَنقض الوضوء.

بعد النزْع لِبسْنا جوربًا آخر الله لله لله الرخصة؛ لأنَّ شرْطَ جوازِ المسحِ على الملبوس أن يُلبسَ على طهارةِ كاملةٍ، أي مغسولةٌ فيها الرِّجْلان غَسْلًا.

لبسنا جوربًا فوق الجوربِ الممسوحِ عليه الله على الثاني الفوقانيِّ.

(١٠٤) سن: إحدى الداعيات قالت في درسِ فقهٍ أنَّ أفضلَ هديةٍ تُقدَّم للمريضِ الذي لا يستطيع الوضوء: كيسُ تُرابٍ –أو علبةٌ فيها ترابُّ–كي يَتيمَّم منه، وكذُلك أنَّ على المسافرِ أن يَحمِلَ معه تُرابًا كي يَتيمَّم منه؛ ما رأيكم؟

الي: الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حينما سافر مِن المدينة إلى تبوك، على هذا المذهب عليه أن يَحمل معه ترابًا كي يَتيمم! هذا باطل، فهنا خَطاآن:

- ١) تقييدُ التيمُّمِ بالتُّراب، فممكنُّ أن يَضربَ بالجدارِ ضربةً واحدةً، وانتهى الأمر.
- ٢) تصنیف حدید لا أصل له، فلم یَرِد أنهم في سَفَرِهم كانوا يحملون معهم ترابًا.

هٰذه (أَنْتَكَة)(١) عصريّة تأتي مِن تَرَفِ العِلم! اللهُ أكبر!

(١٠٥) سن: هل صحيح أنَّ التيمُّمَ مشروعٌ لِلمسافر مطلقًا أي دون اشتراطِ عدم وجودِ ماءٍ؟!

الى: الآيةُ صريحةٌ (٢)!

(١٦) سي: ما هو النومُ الذي يُفْسِد الوضوءَ؟

الي: أيُّ نوم يَستغرق فيه.



<sup>(</sup>١) كلمة عامِّيَّة تدلُّ على المبالَغةِ في التأنُّقِ والتنطُّعِ في التَّرَفُّهِ، مأخوذة مِن كلمة (أنتيكا) التُّركيّة، وتعنى الشيءَ العتيقَ الأثريَّ.

<sup>(</sup>٢) يعني قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُننُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَدٍ أَوْ جَلَهُ أَحَدُ مِنَ الْفَآبِطِ أَوْ لَمَسْئُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَخَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللّه عَلَىٰ اللّه الله عَنْ وَجَلّ : ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءً ﴾ ينقض لهذا الرأي.







(١٧) سه ما هو وقت صلاة العشاء؟ قرأت في "فتح الباري": "هَٰذِهِ التَّرْجَمَةُ حَدِيثٌ صَرِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) مِنْ حَدِيث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي بَيَانِ أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَآخِرِهَا وَفِيهِ: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ فِي بَيَانِ أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَآخِرِهَا وَفِيهِ: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ فِي بَيَانِ أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَآخِرِهَا وَفِيهِ: «فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ الْجَوَازِ نِصْفِ اللَّيْل». قَالَ التَّوْوِيُّ: مَعْنَاهُ وَقْتُ الْإَدْائِهَا اخْتِيَارًا، وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَانِ فَيَمْتَدُ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْد مُسْلِم (١٠): «إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فَيَمْتَدُ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَة وَقْتُ الصَّلَاة الْأُخْرَىٰ». وَقَالَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاة حَتَّىٰ يَجِيء وَقْتُ الصَّلَاة الْأُخْرَىٰ». وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ؛ صَارَتْ قَضَاءً..."، إلىٰ أن قال –أي الحافظ ابن حجر–: "وَلَمْ أَرَ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَدِيثًا التَعْشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَدِيثًا الحافظ ابن حجر–: "وَلَمْ أَرَ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَدِيثًا صَرَيحًا يَشْبُتُ".

الذي لا نشُكُ فيه أبدًا هو: يَدخل بخروجِ وقتِ المغربِ إلى نصف الليلِ فقط، والمذهبُ الذي يمدُّه إلى صلاةِ الفحرِ ليس له دليلُ إلَّا نصُّ عامُّ (٢٠).

(١٠٨) عبد المصوِّر: كيف نُحَدِّد نِصْفَ الليلِ الشَّرعيَّ؟ لِأَجْلِ صلاةِ العَشاءِ وتأخيرِها.

أبي: لو فرضنا في وقتِ اعتدالِ الليلِ والنهارِ يكون الليلُ اثنتي عشرة ساعة، هذا إذا اعتبرنا بدء الليلِ مِن غروبِ الشمس، وهذا هو على الحقيقة، واعتبرنا طلوع الشمسِ انتهاء الليل، لكنْ هذا غيرُ صحيح، الليلُ ينتهي بطلوع الفحر،

<sup>(</sup>١) (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ/ ٣١- بابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْحُمْس/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ/ ٥٥- بابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر "تمام المنة" ص ١٤٠ - ١٤٢.

لَكنْ نحن نفترض أنه في بعضِ ليالي السَّنةِ: الليلُ عشر ساعات، وقد يكون اثنتي عشرة، وقد يكون الليلَ كلَّه، ليلُهم نحارٌ، كما هو في بعض البلادِ الشمالية، لَكنِ المهم الآن نفترض فَرَضِيَّة أنه في بعضِ ليالي الشتاءِ الطويلةِ: الليلُ كم طولُه؟ اثنتا عشرة ساعة، متىٰ يكون نصفُه؟ سِتُّ، نفترض بالعكس: طول الليل قصيرٌ جدًّا، ستُّ ساعات، متىٰ يكون [نصفه]؟ ثلاث، ولهكذا، إذًا؛ حدُّك أنتَ ما بين المغربِ والفجر، خُذِ الوسط؛ فيكون لهذا هو. واضح؟

عبد المصوِّر: نعم، ويمكن أن نُثَلِّتُهُ على هذا الأساس، الثلث الأول الثلث الثاني..

**آبي؛** نعم ممكن.

عبد المصوِّر: أمَّا نصوصٌ في الفَلَك؛ لا يوجد؛ أنَّ النجمةَ الفُلانيَّة إذا كانت هنا، يعني بالنسبة لِلنجومِ في الليل إذا طَلَعَ فوجد النجمةَ هنا...

أبي: إلَّا إذا كان رجُلًا خبيرًا.

عبد المصوِّر: الصحابةُ كيف كانوا يَعرفون النصفَ الأخيرَ والثُّلُثَ الأخيرَ والثُّلُثَ الأخيرَ مِن الليل؛ كي يستيقظوا لِلصلاة مثلًا؟

أبي: هذه ليست لها علاقة بالنجوم، بل لها علاقة بالتجربة، ربما يصير معكم كما يصير معي، أنا أستيقظ بالليل تكون الثالثة وعشر، الثالثة والرُّبع.. (١) الظاهر أن الحَدْسَ زائدًا التجربة يعطى الإنسان حِسًّا سادسًا كما يقولون.

<sup>(</sup>١) انقطاعٌ في الشريط، ومرادُ والدي بيانُ أنه يَستيقظ ويقدِّر كم الساعةُ؟ فيكون تقديرُه قريبًا للواقع غالبًا.

(١٠٩) س : سمعتُ مُعلِّمةً تقول أنَّ مَن يؤخِّر صلاةَ الظهر إلى ما قبل العصر؛ فهذا: (لا أَجْرَ له ولا وِزْر)؛ فهل هذا صحيح؟!

أي: تأخيرُ الصلاةِ إلى ما قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ الأخرىٰ هو فِعلُ خِلافِ الأَولىٰ، فهو فاتَه أَجْرُ الصلاةِ علىٰ وقتها؛ لِأنه أفضلُ الأعمال (١)، ولكنْ ليس لنا أن نقول أنه (ليس له أجر ولا وزر)؛ لأنَّ ذلك خِلافُ النصوصِ الصحيحةِ الكثيرةِ مِثل: «الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كَفَّارةٌ لِمَا بينهما» (٢)، وأنَّ مَن سَبَّحَ اللهُ ثلاثًا وثلاثين، وحَمِدَه ثلاثًا وثلاثين، وحَمِدَه ثلاثًا وثلاثين، دُبُرَ كلِّ صلاة؛ غُفِرتْ له ذنوبُه ولو كانت مِثل زَبَدِ البحر (٣)، وغيرِ ذلك مِن نصوص.

<sup>(</sup>١) عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا». الحديث متفق عليه؛ "صحيح البخاري" (٩- كتابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ/ ٥٠ بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا/ ٥٢٧)، "صحيح مسلم" (١- كتابُ الْإِيمَانِ/ ٣٦- بابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ باللهِ تَعَالَىٰ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلُوَاتُ الْحُمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ؛ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ». "صحيح مسلم" (٢- كتابُ الطَّهَارَة/ ٥- بابُ الْصَّلُوَاتِ الْخُمْسِ وَالْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ/ ٣٣٣). وعن أَبِي مَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الصَّلُوَاتُ الْحُمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الصَّلُوَاتُ الْحُمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهَا». الحديث؛ رواه البزار وصحَّحه أَبِي لغيره؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُو كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ». "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاحِدِ/ ٢٦- بابُ اسْتِحْبَابِ اللهَ وَبَيَانِ صِفَتِهِ/ ٥٩٧).

(١١) س جاء في الحديث: «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ»(١)، هل يعني ذٰلك أن نَدعو خِلالَ الأذان؟
الله الدعاء بَعْدَ الأذانِ وليس خِلاله.

(m) سن قرأتُ في كتاب "السنن والمبتدعات المتعلِّقة بالأذكار والصلوات" ص٧٥: "والتمطيطُ والتغنِّي بالأذان بدعة"، فهل هذا صحيح؟ إذا كان فيه تكلُّفُّ عن المألوف؛ فهذا بدعة.

(١٢) سى سألتُ أبي عن أذكار ما بَعْدَ الأذانِ؛ متى نقول: «وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا» إلخ (٢٠)؟ ومتى: «اللَّهُمَّ! رَبَّ هُذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» إلخ (٢٠)؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيره عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصحَّحه الوالد؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمِّ (٩- كتابُ الجُهِهَادِ/ ٤١- بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللَّهَاءِ/ ٧/ ٢٩٤/ ٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ عَنْهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنَّا مَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَمِنْ يَسْمَعُ الْمُؤَدِّنَ: [وَأَنَا] أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَسِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». "صحيح مسلم" (٤- كتابُ الصَّلاةِ/ ٧- بابُ استحبابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَدِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) روى الإمام البخاريُّ في "صحيحه" (١٠ كتابُ الأَذَانِ/ ٨- بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ/ ٢١٤) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: "اللَّهُمَّ! رَبُّ هُذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ! آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الْرَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ"؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(١١٣) سن يكون الإنسان مُنشغِلًا بأذكارٍ أو بِعَمَلٍ أحيانًا؛ فلا يُنصِت لِتلاوةِ القرآنِ التي تُذاع مِن مَسجدِ الحيِّ القريبِ مِن البيت، فهل يأثم بذلك؟

الناء الإقامةُ الطبيعيةُ في المسجدِ تَكْفِيهم، فلا فائدةَ مِن إذاعةِ الإقامةِ كَالأذانِ، بل فيها ضرر، ولهذا مُشاهَدٌ؛ لأن الكُسالى الذين يَصْدُق عليهم مِثلُ قولِه تَعَالَىٰ في المنافقين: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاّءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ والنساء: من ١٤٢) تجد أحدَهم يَنتظر حتىٰ يَسمعَ الإقامةَ ويَنطلق إلى المسجد!

كذلك إذاعة القرآنِ الذي يُقرأ في الصلاةِ الجهريَّة، لا يُشرَع؛ لِأنَّ الإنسانَ يكون في وضْعٍ لا يستطيع أن يجيب الأمر القرآنيَّ: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْءَانُ الْعَرَافَ: من ٢٠٤)، لا يستطيع أن يُنصت، وإذا كان يريد أن يُقدِّم الإنصاتَ سوف يُعطِّل مصالحِه الدِّينيَّة فضلًا عنِ المصالحِ الدُّنيوية، فمثلًا: حَدَّاد يَشتغل، مكنسيان (١) يَشتغل، وبالشَّاكوش (١) طَرْقًا طَرْقًا. إلى والقرآن! هذا لا يجوز، لكن لا يجوز له؟ لا؛ لا يجوز لِمَن يُسْمِعُه وهو غيرُ مُسْتَعِدً لِأَنْ يَستمع كما قال تَعَالَىٰ، ولذلك؛ فالجوابُ بالنسبةِ لِسؤالِكِ هو: أنتِ عليكِ بأذكاركِ بل وبعَملِك، ولستِ مكلَّفة بأن تُصغى للذي يُذاع إذاعة غيرَ مشروعة.

# (١١٤) س، ما حُكمُ الصَّلاةِ في المسجدِ الأُمويّ؟

السَّالَامُ، وحتىٰ ولو لم يكن لهذا صحيحًا، فهو مقصودٌ لهذا السبب؛ فلا تجوز الصلاةُ فيه.

<sup>(</sup>١) تُستعمل في العامّيَّة بمعنىٰ مُصلِّح السيَّارات، أصلها إنجليزيّ، تعنى الخبير في الآلات.

<sup>(</sup>٢) عامِّيَّة أصلُها تركيٌّ، وهي الْمِطْرَقَة.

## فوائد:

## iÖl

الأمور تُبنى على الظاهر.

إذا كان في المكان قبرٌ مدروس ولكنه مقصودٌ لِلصلاة، يَقصده الناسُ؛ فلا تجوز الصلاةُ فيه.

هذه قبورنا تملأ الأر \* ضَ فأين القبورُ مِن عهْدِ عاد! حفّف الوطأ ما أظنّ أديمَ الْ \* أرض إلا مِن هٰذه الأحساد(١) بيتُ الشعر دليلٌ على أنَّ جميعَ الأرضِ قبور؛ فأين نُصَلِّي؟!(٢)

(١١٥) سن: إذا صلَّى المرءُ في مسجدٍ، وبَعْدَ الصلاةِ وَجَدَ قَبرًا داخلَ المسجد؛ هل يُعيد الصلاة؟

أبي: لا يُعيد صلاته؛ فهي صحيحة.

(١٦٦) سن مَدْرسةٌ فيها مكانٌ مُخَصَّصٌ لِلصلاة، إحدى المعلماتِ نَبَّهتْ طالباتِها إلىٰ أذكارِ دخول هذا المكان كأنه مسجد! فهل فعلُها صحيح؟

الي: غير صحيح، في مُصَلَّى العيد لا يُشرَع!

<sup>(</sup>١) مِن شعر المعرِّيِّ، بلفظ: "تملأ الرُّحبَ" بدل "الأرض"، ينظر "جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب" (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) فهذا يؤيد النقطة الأولى.

(١١٧) س: هل صحيحٌ أنَّ صلاةَ المرأةِ في بيتِها أفضلُ مِن الصلاةِ في المسجدِ الحرام أيضًا؟

أبي: نعم، إلَّا إذا كان هناك درْسُ عِلْمٍ في المسجد؛ حينئذ يَنقلب المفضولُ إلى فاضل.

## فائدة:

أَنِي: هناك أحاديث متنوِّعة تدلُّ على استحبابِ تخصيصِ مكانٍ لِلصَّلاةِ في البيت، ومنها حديثُ الضريرِ الذي قال للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو أتيتَ بيتي فصلَّيتَ فيه؛ فأَتَّخِذَه مُصلَّى"(١).

أمَّا النهيُ عن تخصيصِ مكانٍ مُعَيَّن يُصَلِّي فيه المصلِّي؛ فهو بالنسبةِ للمسجد (٢).

<sup>(</sup>١) عن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ! قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي بِهِمْ، وَوَدِدْتُ -يَا رَسُولَ اللهِ!- أَنَّكَ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ؛ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آيِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَوَدِدْتُ -يَا رَسُولَ اللهِ!- أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي؛ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ عِنْبَانُ: فَغَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَىٰ دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَىٰ دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَىٰ دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَىٰ دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِي كَبِ الْمَسَاحِدِ فِي الْبَيْوتِ/ ٢٥٥)، "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ/ ٢٣٥)، "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُعُمَاعِةِ بِعُذْرٍ / ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن عَبْدِ الرَّمْمٰنِ بْنِ شِبْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْعُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ». رواه أبو داود=

(١١٨) سن: صلاةُ الرَّجُلِ مع انكشافِ العاتقَين؛ هل هي مكروهة أم باطلة؟

أبي: باطلة؛ لِأنَّ الحديث يَنهىٰ عنِ الصلاة هٰكذا، وهٰذا النصُّ يُفيد البطلان: «لا يُصَلِّينَ أحدُكم وليس علىٰ عاتقِه مِن ثَوبِه شيء»(١).

(١٩٩) سيء ماذا تفعل المرأةُ إذا وَقَعَتْ نجاسةٌ على ثوبِها وهي تُصلِّي، ولا تستطيع خَلْعَ ذلك الثوب؛ لأنه يستر ما يَجب إخفاؤه في الصَّلاة؟

الي: تتَّجِه نحوَ ثوبٍ آخر بغيرِ انحرافٍ عنِ القِبلة قَدْرَ المستطاع، وتَخلع ذاك وتَلبس هذا، وإلَّا -إذا تَطلَّب عَمَلًا كثيرًا-؛ تَقْطَع الصلاة.

(١٢٠) سن قرأتُ في "مختصر منهاج القاصدين": "فصلٌ فيما لابدً للمُسافِرِ منه" ص ١٢٨: "ويَستدلُّ على القِبلةِ بالنجومِ والشمسِ والقمرِ والرياحِ والمياهِ والجبالِ والمَجرَّةِ، علىٰ ما هو مبيَّنٌ في موضعِه، ويَعتبر الجبالَ

<sup>=</sup>وغيره، وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١٤٨- بابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ/ ٤/ ٨٠٨/)، "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١١٦٨).

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ شَيْعٌ». متفق عليه؛ "صحيح البخاري" (٨- كتابُ الصَّلَاةِ/ ٥- بابٌ إِذَا صَلَّىٰ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَاتِقَيْهِ/ ٣٥٩)، "صحيح مسلم" (٤- كتابُ الصَّلَاةِ / ٥٠- بابُ الصَّلَاةِ فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لُئِي عَاتِقَيْهِ/ ٣٥٩). ولفظ «لَا يُصَلِّينَ» -بنون التوكيد- رواه النسائي؛ "صحيح سننه" (٩- كتابُ الْقِبْلَةِ/ ١٨- بابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءً / ١/ ١٦٦ / ٢٤١).

بأنَّ وُجوهَها<sup>(١)</sup> جميعَها مستقبِلةَ البيتِ" اه، هلِ الجملةُ الأخيرةُ صحيحةٌ نَعمل بها؟

أبي: هذا في الغالب، فهي ليست قاعدةً مطَّردة.

فائدة: في الصلاةِ بغير اتّجاهِ القبلة:

icil

إذا اجتهد فصلَّىٰ ثم بعد السَّلام عَرَف القبلة؛ لا يُعيد.

إذا لم يجتهد فصلَّىٰ ثم بعد السَّلام عَرَف القبلة؛ عليه الإعادةُ.

(١٢١) سن؛ ماذا يفعل مَن لم يَستحضر قلبُه نيَّةَ الوقتِ عند الصلاةِ، مِثلَ المسافر يَنسىٰ أن ينويَ جمعَ تقديمٍ أو جمعَ تأخير؟

أبي: هذه الحالة تُشبِه تمامًا حالَ مَن يصلي صلاةً مِن الصلوات الخمس وهو ينوي في قلبه أنَّ هذه الصلاة صلاة الظُّهر أو العصر، ولكنه لا ينوي ركعتين أو ثلاثًا أو أربع ركعات، بل هذا يُفَسِّره الواقعُ، فهنا -مع هذا السؤال- المصلِّي نوى الجمع، ولكنْ هل هو جمعُ تقديمٍ أو جمعُ تأخير؟ هذا يُفَسِّره الواقعُ؛ بأن يَضُمَّ العصرَ إلى الظُّهرِ، والعِشاءَ إلى المغرب، فهو إذًا جَمَعَ جَمْعَ تقديمٍ، والعكسُ: جمعُ تأخيرِ.

<sup>(</sup>۱) في بعضِ طبعاتِ "منهاج القاصدين": (وجودها). والطبعةُ التي سألتُه منها ليست تحت يدي الآن، ولا أذكر دارَ النَّشْر، ووجدتُ الكلمةَ -بَعدُ- كما أثبتُها (وجوهها) في طبعةِ دارِ إحياءِ العلوم - بيروت، ١٤١٨ه، ص ١٤٢٨.

# (١٢٢) سن هل يعني اتخاذُ المُصلِّي سُترةً؛ أنه لا يَقْطع صلاتَه شيءٌ مهما مَرَّ؟

آبي: مَن كان يصلّي إلى سُترة فمهما مَرَّ بينه وبين السُّترةِ شيءٌ؛ لا يَضرُّه؛ الحديثُ صريحٌ؛ يقول: «إذا صلّىٰ أحدُكم ولم يكن بين يديه سُترةٌ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل؛ فإنه يَقطع صلاتَه المرأةُ والحِمارُ والكَلْب»(۱)، أفاد الحديثُ أنه إذا كان هناك سُترةٌ ومَرَّ بين يديه؛ لا يَقطع صلاتَه، لٰكنْ إذا كان رحلٌ يُصلِّي لا إلى سُترة، ومَرَّ واحدةٌ مِن هٰذه الثلاث وراء موضع السحود؛ لا يضرُّه، لا تَنقطعُ الصلاةُ ولا تَفسُد، ولكن الفَرقُ بين مَن يَتخذ سُترةً ومَن لا يَتخذ:

ا إذا مَرَّ بينه وبين موضعِ السجودِ أيُّ شيءٍ؛ فهو يُخِلُّ بالصلاةِ، وواحدٌ مِن الثلاثة يُبطِل الصلاة.

٢) أنَّ مَن يُصلِّي إلىٰ سُترةٍ إذا أراد شخصٌ أن يمرَّ بين يديه؛ فإنه يَدفعُه، يَضْرِبُه، يُقاتِله؛ «فليُقاتِله؛ فإنَّ معه قَرينًا» (٢) أو «شيطانًا» (٣)، لٰكنَّ الذي لا يَتَّخذ سُترةً؛ ليس له أن يَفعل ذٰلك، فهذا الفعلُ مُقيَّدٌ باتخاذِ سُترة.

<sup>(</sup>۱) عن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَالُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ». "صحيح مسلم" (٤- كتابُ الصَّلَةِ / ٥٠- بابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي / ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُصَلِّي عَمَدُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُّ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَىٰ؛ فَلْيُقَاتِلْهُ؛ أَحَدُّ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَىٰ؛ فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». "صحيح البحاري" (٨- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١٠٠٠ بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي (٥٠٥ كتابُ الصَّلَاةِ / ٢٨ - بابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي /٥٠٥). يَدَيُهِ الْمُعَلِّي الْمُصَلِّي /٥٠٥).

(١٢٣) سن: إذا مَرَّتِ امرأةٌ أمامَ المصلِّي، هل تقطع صلاتَه سواءً كان مرورُها في مكانِ سجودِه، أو بَعْدَه في تلك المسافةِ بين موضعِ السجودِ والسُّترةِ؟

أبي: لا تبطُّلُ الصلاةُ في حالتين:

١) إذا مرَّتْ بَعْدَ مَوضع السجودِ، ولو لم يَتَّخِذِ الْمُصَلِّي سُترةً.

٢) إذا مرَّت بين الْمُصَلِّي والسُّترةِ فَدافَعَها.

هناك تلازُمٌ بين السُّترةِ ودَفْعِ المارِّ، فمَن لم يَتَّخِذْ سُترة؛ ليس له أن يَدفَعَ.

(١٢٤) سن: مرورُ المرأةِ بين يديِ المرأةِ المُصلِّيةِ؛ يَقْطع صلاتَها؟ أَبِي: نعم.

(١٢٥) سن سألتُ أبي -رَحِمَهُ اللهُ- في شأن كيفية الوقوف من السُّترة: عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَىٰ عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَىٰ حَاجِبِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَىٰ عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَىٰ حَاجِبِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا)، ما معنى الحديث؟

الله معناه مِن حيث الأسلوبُ العربيُّ: أن لا يَجْعَلَ السُّترةَ أمامَه تمامًا. ولكنّه حديثٌ ضعيف (١)؛ فلا نَعْمَل به.

## فائدة: في السُّترة:

<sup>(</sup>١) يُنظَر "ضعيف سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١٠٣- بابٌ إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ سَارِيَةٍ أَوْ خُوهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ؟/ ٩ - الأول من الضعيف-/ ٢٥٠/ ١٠٩).

كان -رَجْمَهُ اللهُ- حريصًا جدًّا على اتخاذ سُتْوَ للصلاةِ، ولم يكن يكتفي بوجودِ شيءٍ ما أمامه، بل لابد أن يكون الشيءُ متَّصلًا بالأرض، بمعنىٰ: لو كانتِ السُّترةُ كُرْسيًّا؛ فإنه يَتَّجِه نحو قائمةِ الكرسيِّ، لا الفراغِ بين القوائم! ولو كان أمامَه سريرٌ؛ فإنَّ بين القائمتين فراغًا طويلًا؛ فكان يَضع أمامه سَلَّةً أو نحوَها؛ إذا لم يتيسَّر له اتخاذُ إحدى القوائم سُترةً. فالخلاصة: لابد أن تكون السُّترةُ متَّصلةً بالأرض.

(١٢٦) سن تَذَكَّر أَنَّ شَعرَه مرفوعٌ أو أَنَّ ثوبَه مكفوفُ الأطراف خلال الصلاة (١٠) هل له حَلُّ شَعْرِه أو إسدالُ ثوبِه حينها؟ أبي: نعم.



<sup>(</sup>١) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِوْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعْوًا». متفق عليه؛ "صحيح البحاري" (١٠- كتابُ الأَذَانِ/ ١٣٨- بابُ أَعْضَاءِ بابُ لَا يَكُفُّ تَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ/ ٤٤- بابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالتَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ/ ٤٩).

## فصل في الإمامة والجماعة

(١٢٧) سى: كيف نردُّ علىٰ مَن يَقُلْنَ أنه يجوز للمرأةِ أن تصلِّي إمامةً، ولكن دون إقامة؟!

المع بأن يقال لهنّ: ما رأيُكُنَّ في قول مَن يقول لا يجوز أن يُصَلِّينَ صلاة الجماعة بدون إقامة، لا يوجد صلاة جماعة ولو بدون إقامة، ماذا يَقُلْنَ؟

س: يَقُلْنَ: لا.

ابي: ما دليلُهنّ؟

س: الأثر الذي ورد عن عائشة<sup>(١)</sup>.

أبي: الأثر الذي ورد عن عائشة يقول أنها ما أقامت؟!

س: لا، لم ينفِ، لكنه لم يَذْكُر<sup>(١)</sup>.

الله عنها ولو الله عنها والله عنها والله عنها والله عنها هي قُدُوة، ولو أنه كان في الأثر أنها ما أَذَّنَتْ ولا أقامت؛ كان يمكن الاستدلال بفعلها على ما يَقُلْنَ، لكنْ نحن نقول: القاعدة كما قال عَلَيْهِ السَّلَامُ ولو في غير المناسَبة -:

<sup>(</sup>١) الأثر الذي كنتُ أستحضره حِينَها هو أَثَرُ رِيطَةَ الْحَنفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا «أَمَّتُهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ». رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ١٤١/ ٥٠٨٦)، وذكر له أبي شاهدًا في "تمام المنة" ص ١٥٤ عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

«إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(۱)، وأحكامُ الشريعةِ إِنْ لَم نَقُلْ بالملايين فهي بالأُلوف المؤلَّفة، ويَستحيل أن يكون لِكُلِّ مسألةٍ مِن هٰذه الألوفِ المؤلَّفةِ تَحَدَّث الشارعُ الحكيمُ حينما تَحَدَّث حولهَا مُعَلِّقًا لها بالرجال؛ مستحيلٌ أَنْ يكون هناك نصوصٌ أخرى مُصرَّح بها للنساء، وإنما ما شُرِع لِلرجال فمِثلُه يُشرَع لِلنساء، الاستثناءُ هو الذي يَحتاج إلى دليل، أن يقال لِلمرأة في كذا وكذا وكذا تختلف عن الرجل، كما يقولون مثلًا وفين نتحدَّثُ عن الصلاة - أنّ المرأة لا تَفْتَرِش (۱)، وإنما تَصُمُ نَفْسَها.. إلى هٰذا كلُه: تَرَبَّع، يقولون بأن المرأة حمثلًا - لا تُجَافِي (۱)، وإنما تَضُمُ نَفْسَها.. إلى هٰذا كلُه:

(٣) التَّحَافي مِن هيئات الرُّكوعِ والسُّحودِ في الصلاة، ومِن أُدلَّتِه: حديثُ سَالِمِ الْبَرَّادِ قَالَ: أَتَيْنَا عُمُّبَةَ الْبُنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّنْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ "فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رَكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ، وَجَافَىٰ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رَكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ، وَجَافَىٰ بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ " مَنْ مَرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ " جَافَىٰ بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ" اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ "

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيره عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؟ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٨٦٣)، "صحيح سنن أبي داود" الأُمِّ (١- كتابُ الطَّهَارَةِ/ ٩٥- بابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ/ ١/ ٤٢٨ و ٤٢٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) الافتراشُ مِن هيئاتِ كلِّ جلسةٍ في الصلاة، إلا جلسة التشهدِ الثاني الذي يليه السّلامُ، دلَّت عليه أحاديث، منها: حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، وَي بعضِ الْيُهْمَىٰ». "صحيح مسلم" (٤- كتابُ الصّلَاةِ الصّلاةِ فَاطْمَئِنَّ، وافْتَرِشْ فَجِذَكَ اليُسْرَىٰ، ثم طُرُقِ حديثِ المسيء صلاته: «فإذا جَلَسْتَ في وَسَطِ الصّلاةِ فَاطْمَئِنَّ، وافْتَرِشْ فَجِذَكَ اليُسْرَىٰ، ثم تشهّدْ». "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصّلَاة النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٢/ ٨٠١، الرُّحُوعِ وَالسُّحُودِ / ٤/ ١٠ / ٢ ، ٨)، ويُنظر "أصل صفة صلاة النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٢/ ٨٠١، ٨٢٩ الرَّحُلِ: إلقاؤها على الأرض وبَسْطُها كالفِراش؛ لِلجلوس عليها، يُنظر "عون المعبود" (١/ ٣٢١). وروى الإمامُ البخاريُّ في "التاريخ الأوسط" (١/ ٣٣٢ / ٨٧ و ٢١٨) عن مكحولِ المعبود" (١/ ٣٢١). وروى الإمامُ البخاريُّ في "التاريخ الأوسط" (١/ ٣٣٢ / ٨٧ و ٢١٨) عن مكحولِ المعبود" (اللهُ كَانَتْ أُمُّ (وفي رواية: رأيتُ أُمَّ) الدَّرُدَاءِ تَجْلِسُ في صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً". وصحَّح إسنادَه الوالد رَحِمَهُ اللهُ؛ "مختصر صحيح البخاري" (١٠ - كتابُ الأذان/ ١٤٤ - بابُ سُنَةِ الجلوس في التَّشَهُدِ/ ١/ ٢٥ / ٢١٧).

أولًا: إنما قيل بالرأي.

وثانيًا: هو مخالِف لِعُموم قولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ -ليس ما ذكرناه آنفًا فقط: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»؛ وإنما للأمر الخاصِّ المتعلِّق بالنساء-: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(۱)، فإذا قيل -مثلًا-: المرأة لا تَتَوَرَّكُ(۱)، والمرأة لا بُّحافي، ولا تَتَمَكَّن في السحود كما جاء عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في قولِه المعروف: «يَسجد ابنُ آدمَ على سبعة آراب: الجبهة والأنف والكَفَّين»(۱)، هذا النصُّ

=الحديث؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١٤٨- بابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ/ ٤/ ٤/ ١٦- ١١/ ٨٠٩). وأشار الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- إلى عدم تخصيصِ الرَّجُلِ بذٰلك في "أصل صفة صلاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٢/ ٦٣٧)، وأنّ ما ورد مِن أحاديث في ذٰلك لا يصحُّ منها شيء، ومنها حديث يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى الْمُرْأَةَ يُنِسَتْ فِي ذَٰلِكَ كَالرَّجُلِ)؛ الْمُرْأَةَ يُنِ نُصَلِّيانِ فَقَالَ: (إِذَا سَجَدْتُكَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرَّأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَٰلِكَ كَالرَّجُلِ)؛ مرسَل، وينظر أيضًا "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٢٦٥٢)، وحاتمة "صفة صلاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص ١٨٨.

- (١) "صحيح البخاري" -في مواضع، أوَّلُها:- (١٠-كتابُ الأَذَانِ/ ١٨- بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِين إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ/ ٦٣١).
- (٢) التورُّك هو هيئةُ الجلوس في التشهُّدِ الثاني الذي يليه السَّلامُ مِن الصلاة، ومِن أدلته: حديثُ أبي مُميد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وفيه: «فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَىٰ بِوَرِكِهِ الْيُسْرَىٰ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَحِيةٍ وَاحِدَةٍ». "صحيح أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١١٧- بابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ/ ٣/ ٣٢١/ ٣٢١). ومعناه كما قال الطّيبيُّ: "أَنْ يَجْلِس الرَّجُل عَلَىٰ وَرِكِهِ، أَيْ جَانِبِ إِلْيَتِهِ، وَيُخْرِج رِحْلَه مِنْ تَعُون المعبود" (١/ ٣٦٣)، وتوضيحُ كيفيته: "أن يُفضيَ بوَرِكِه اليسرىٰ إلى الأرض، ويُخرِج تَحْديه مِن ناحيةٍ واحدة، ويَجعل اليُسرىٰ تحت ساقه اليُمنىٰ، وينصب قَدَمَه اليُمنىٰ، ويجوز فَرشُها أحيانًا" اهم من "تلخيص صفة صلاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص ٣٠٠.
- (٣) عن الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ (في رواية: آرَابٍ): وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَزَكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ». رواه الإمام مسلم وغيره، "صحيح مسلم" (٤ كتابُ الصَّلَاقِ/ ٤٤ بابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ/ ٤٩١)، "صحيح سنن أبي داود" الأُمِّ (٢ أَوَّل كتابِ الصَّلَاقِ/ ٥٥ بابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ/ ٤/ ٤٤/)، وجاء عند الطبراني في =

لا يمكن إلّا أن تَسجُدَ المرأةُ كما يَسجُدُ الرَّجُلُ، لا يوجد عندنا نصُّ أنَّ المرأةَ كذلك، لكنْ عندنا النصوصُ العامَّةُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، «يَسجد ابنُ آدم»، وهي ابنُ آدم! فعلىٰ ذلك؛ الجواب يكون بالنسبة لهذه [المسألة] وهي: إمامة المرأة للنساء:

الأذان والإقامة تُبَتَ في أحاديثَ كثيرةٍ، بعُمومات، ولا شك أنّ لهذه العمومات تَشمل النساء؛ لِذاتها أولًا، وبعموم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» ثانيًا.

(١٢٨) سن هل يجوز أن تُصَلِّيَ المُستحاضةُ إمامةً في جماعةٍ مِن النساء؟

ابي: نعم يجوز.

## تَعلَّمتُ مِن أبي رَحِمَهُ اللهُ:

الحرصَ على الجماعة للصلاة، وكان يفضِّل لنا -نحن نساء أهله- أن نصلِّي جماعةً بإمامةِ إحدانا، عن أن نصلي فرادي.

(١٢٩) سن: عندما تُنبِّهُ المرأةُ المرأةَ الإمامةَ على سهوٍ في الصلاة؛ تُسَبِّح أم تصفِّق؟

**ابي:** تُسَبِّح.

<sup>=&</sup>quot;الكبير" (١١/ ٣٥/ ٢٠٩٦): «أُمِرَ ابْنُ آدَمَ أَنْ يَسْجُلَا عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»، وصحَّحه أبي؛ "صحيح الجامع" (١٣٦٦).

(١٣٠) سن: إذا رأتِ المُصلِّيةُ أُخرى بِجوارها ظَهَرَ شَعْرُها مِن الخَلْف؛ فما العمل؟

البع ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ (البقرة: من ٢٨٦)؛ تحاول أن تَسْتَرَها، وإذا لم تتمكَّن؛ تُعطِيها إشارةً مُفْهِمَةً وهي لا تُبْطِل الصلاة، وليس عليها أن تَقْطَعَ الصلاة.

### فائدة:

أبي: إذا أَحْدَث الإمامُ؛ فله أن يختار أحدَ ما يلي:

ا إذا كان قريبًا مِن الْمِيْضَأَة؛ يشير إلى الناس أن يبقوا في صلاتهم كما هُم، فيتوضأ، ويعود فيبني على ما مضى (١).

٢) إذا لم يكن لهذا ميسورًا؛ يشير إلى أحدٍ خَلْفَه فيُنِيبُه لِيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلاةَ (٢).

٣) يُكْمِلون صلاتهم فُرادى.

(١٣١) س: إذا صلَّى الإمامُ بجماعةٍ، وبَعد الصلاةِ تَذكَّر أنه لم يكن على وضوء، هل على المأمومين أن يُعيدوا صلاتَهم؟

<sup>(</sup>١) لِحديثٍ عن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ فِي صَلَاقِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ فِي صَلَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ يَقْطُونُ فَصَلَّىٰ بِهِمْ». رواه أبو داود وغيره، وصحَّحه أبي، رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح أبي داود" الأُمِّ (٢- كتابُ الطَّهَارَةِ/ ٤٤- بابٌ فِي الجُنْبُ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ/ ١ / ٢١٧ / ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) كما فعل أميرُ المؤمنين عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأَرْضَاهُ- حين طُعِن؛ "تَنَاوَلَ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ". يُنظر: "صحيح البخاري" (٦٢- كتابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٨- بابُ قِصَّةِ البَيْدَةِ/٣٧٠).

**أبي:** لا، لا يعيدون.

(١٣٢) س: أيُّهما أفضلُ: إطالةُ الصلاة (قيامًا وركوعًا وسجودًا) في التهجُّد مع كونِ الوالدةِ تصلِّي وَحْدَها؛ لِأنه يَصعُب عليها ذلك -حتى وهي جالسة-، أم أَنْ نُخَفِّفَ الصلاةَ لِأَجْلِ أَن تُصلِّي معنا؟

﴿ الله الطُّول ؛ لِمصلحةِ الجماعة.

(١٣٣) سن: ما حُكْمُ التفاتِ الإمامِ (ذَكَرًا كان أو أنثىٰ) بعد السَّلام، بحيثِ يَستقبلُ بِوجْهِه المأمومين (١)؟ وكيف نَجمع بين الالتفاتِ والذِّكْرِ الواردِ بَعْدَ الفَجر وبَعْدَ المَغرب (٢) والذي فيه شَرْطُ بقاءِ المُصلِّى علىٰ جلسته؟

<sup>(</sup>۱) عن سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ». "صحيح البخاري" (۱۰- كتابُ الأَذَانِ/ ١٥٦- بابٌ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ/ ٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) عن أَيِ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاقِ الفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُومِيتُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيَّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَهُ عَلَىٰ لِللهُ يَنْبَغِ لِلْذَنْ اللهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ اليَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللهِ». رواه الترمذي، وكان الوالد قد ضعّفه في الشعيف سنن الترمذي" (أبوابُ الدَّعَوَاتِ/ ٣٦- بابُ/ ٢٥١/ ٨٨٨)، ثم حسَّنه لِغيره في "صحيح التعيف سنن الترمذي" (أبوابُ الدَّعَوَاتِ/ ٣٦- بابُ/ ٢٥١ / ٨٨٨)، ثم حسَّنه لِغيره في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٧٤). وعن عَبْدِ الرَّمْمُنِ بْنِ غَنْمٍ [مُختلفٌ في صحيتِه رَضِيَ اللهُ عَن الصحابةِ الترغيب والترهيب" (٢٧٤). وعن عَبْدِ الرَّمْمُنِ بْنِ غَنْمٍ [مُختلفٌ في صحيتِه رَضِيَ اللهُ عَن الصحابةِ أَجْعِينَ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَوفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاقِ المُعْرِبِ وَالصَّبْحِ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ، يُحْيِي المُمْعَنِ وَلَهُ المُعْرِبِ وَالصَّبْحِ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْحَمْدُ، يُعَرِقُ مَن الشَّيْعَاتِ، وَمُوعَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُعِيَّ عَنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ مَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكُلُوهِ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَهُ مَنْ مُرَجَاتٍ، وَكَانَتْ وَكُونَا مِنْ كُلِّ مَكُرُوهِ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّعِفَانِ الرَّجِيمِ، وَمُرْوَا مِنَ الشَّعَلَانِ الرَّعِيمِ، وَمُؤْونَ لَلهُ عَلْهُ مَنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَلِي اللهُ عَنْهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ

المن المنه المنه

(١٣٤) سن: هل صحيح أنه إذا كان المأمومون ثلاثةً فإنَّ عليهم أنْ يُوسِّطوا كبيرَهم؟

أبي: هذا غير وارد، بل الواردُ بالنسبةِ للإمام:

١ - أقْرؤهم لكتاب الله.

۲ - أكبرهم سنًّا<sup>(۱)</sup>.

ثم لِيَكُنِ الذين مِن خَلفِه مِن أُولِي الأحلامِ والنُّهيٰ (٢)؛ حتىٰ يَردُّوه ويَفْتحوا عليه إذا نسي.

<sup>=</sup> وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا، إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ، يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا، إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ، يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ». رواه الإمام أحمد، وحسَّنه أبي لغيره؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧٧)، ويُنظَر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>١) عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوُّمُّ الْقَوْمَ وَاعَّ؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً؛ فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا». "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاة / ٥٣- بابٌ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) عن أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». "صحيح مسلم" (٤- كتابُ الصَّلَةِ/ ٢٨- بابُ تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ، وَإِقَامَتِهَا، وَفَضْلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا، وَالاِرْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَضْل، وَتَقْرِيهِمْ مِنَ الْإِمَام/ ٢٣٢).

(١٣٥) سن: أسمع أنه ينبغي أن يكون عددُ المَأموماتِ على يمينِ الإمامةِ (١٣٥) سن: ألسمع أنه ينبغي أن يكون عددُ المَأموماتِ على يمينِ الإمامةِ (بالنسبةِ لإمامةِ النساءِ) أكثرَ مِن عددِهِنَّ على شِمالها، هل هذا صحيح؟! أبي: لا.

(٣٦) سألتْه حسَّانةُ عن مسألة صلاةِ المُنفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ، وما تقوم به بعضُ المَاْمومات إذا وَجَدَت الصَّفَّ مُتَراصًّا ولا مكان لها؛ فتَسْحَب إحدى المُصَلِّياتِ مِن هٰذا الصَّفِّ لِتُصلِّي بِجوارها!

أبي: صلاة المنفرد في الصَّفِّ وَحْدَه الأصْلُ فيها أنها باطِلةٌ لا تصحُّ، وهي غيرُ مَقبولة، لَكنْ لا ينبغي أن يُفهَم لهذا الحُكمُ لهكذا على إطلاقه دون أن يكون مُوَضَّحًا مُبَيَّنًا اعتمادًا على القواعدِ الشرعيَّةِ التي لا خِلاف فيها بين علماء الأمة.

لو جاء مُصَلِّ إلى صلاةِ الجماعة فوجدَ الصَّفَّ الذي بين يديه مُكتمِلًا مُتراصًّا لا سبيلَ له إلى أن يَنضمَّ إليه أو إلى صفِّ آخرَ بين يديِ الصَّفِّ الأخيرِ مثلًا، فماذا يفعل هذا الإنسانُ؟ هنا تأتي نصوصٌ قاطعةٌ وقواعدُ شرعيَّةٌ عادِلة مِن مثلً قوله تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفَسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ (البقرة: من ٢٨٦)، وقولِه: ﴿ فَالنَّقُوا اللهَ مَا السَّطَعَتُم ﴾ (التغابُن: مِن ٢١)، وقولِ نبيّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ما أَمَرْتُكم مِن شيءٍ فأتوا منه ما استطعتُم، وما نَهيتُكُم عنه فاجْتَنِبُوه» (١)، لو لاحظنا هذه النصوصُ مقيِّدةً هذه النصوصُ مقيِّدةً

<sup>(</sup>١) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، فَأَجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ؛ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاحْتِلُوهُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ». "صحيح مسلم" (٤٣ - كتابُ الْفَضَائِلِ/ ٣٧ - بابُ تَوْقِيرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ١٣٣٧).

لِلنصوص الأُولىٰ، ففي القرآن مثلًا: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَائِمَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ؛ فَقَاعِدًا، وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ صَلِّ قَائِمًا فَي الفريضةِ رَكَنٌ مِن أَرَكَانِ تَسْتَطِعْ؛ فَعَلَىٰ جَنْبٍ ﴾ (١) ، اتَّفق العلماءُ على أَنَّ القِيام؛ فالفريضةِ رَكَنُ مِن أَركانِ الصلاة، وأَنَّ من صلَّى الفريضةِ قاعدًا وهو قادِرٌ على القيام؛ فصلاتُه باطلة، لكنَّه إن كان غيرَ قادرٍ؛ فالحديث وَضَّع تمامًا أَنَّ صلاةَ القاعدِ العاجز عن القيام؛ صحيحة، وعلى ذلك أمثلةٌ كثيرةٌ وكثيرةٌ حدًّا مما حرَّم اللهُ المعالىٰ الطعومات والمشروبات و و إلخ، ولكنْ حمع ذلك لك لمَّا ذَكَرَ بَعضَها أَتْبَعها بالاستثناءِ: ﴿ إِلَّا مَا الفروعِ التِي فَرَّعها الشارعُ الحكيم مُقيِّدًا بِها تلك النصوصَ القواعد؛ ممكنٌ أَن نَفْهَمَ الفروعِ التي فَرَّعها الشارعُ الحكيم مُقيِّدًا بِها تلك النصوصَ القواعد؛ ممكنٌ أَن نَفْهَمَ مسألةَ الصلاةِ خُلْفَ الصفِّ وحده.

لا شكّ أنَّ الصلاة في الصفِّ وَحْدَهُ مِن حيث نَفْيُ الصِّحةِ في الحديثِ هو كقولِه عَلَيْهِ السَّلامُ: «لَا صَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢)، لكنْ هذا النصُّ هل هو على إطلاقه؟ قد ذكرنا سابقًا: ﴿ فَٱنْقُوا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ (التغابُن: مِن ١٦)، فمَن جاء وأَدْرَك الإمامَ راكعًا مثلًا، هذا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فأَسْقَطَها الشارعُ الحكيم، لِمَه؟ لأنه لا يستطيع، وهنا تفصيلُ لا داعي الآن أن نَخوض فيه، ف «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، تمامًا كقوله: «لَا صلاقَ لِمَنْ صَلَىٰ وراءَ الصَّفِّ وَحْدَه» (٣)، كما قُلنا في النصِّ الأول أنَّ هذا مُكلَّف به

<sup>(</sup>١) رواه الإمام البخاري عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١٨- كتابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ/ ١٩-بابٌ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا؛ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنْبٍ/ ١١١٧).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) عن عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْفَ = فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَىٰ فَقَضَى الصَّلَاةَ، فَرَأَىٰ رَجُلًا فَرْدًا يُصلِّى خَلْفَ=

المستطيع، كذلك نقول «لا صَلاةً لِمَنْ صَلَّى وراءَ الصَّفِّ وَحُدَه» بالنسبة للمستطيع، دخل الداخل إلى المسجد أو الجماعة فوجَدَ الصَّفَّ الذي بين يديه مُتراصًّا كالبُنيانِ المرصوص، ولهذا –مع الأسف – غيرُ موجودٍ اليومَ! فمِن السَّهْلِ جدًّا أن لا يُصليَ خَلْفَ الصفِّ وَحْدَه؛ لأنه يجِد فراغًا متَّسِعًا بين الأفراد، لكن نفترض لِمعرفةِ الحُكْمِ الشَّرعيِّ أنه –كما قلنا – وَجَدَ الصفَّ بين يديه مُتراصًّا، ولا سبيل ليَنْضَمَّ إلىٰ صَفِّ قَبْلَه، يحاول؛ يروح يمينًا يروح يسارًا؛ لا يوجد، الطُّرقُ مسدودة، ماذا يقال لهِذا الإنسان؟ هل يقال له: لا تُصلِّ؛ لأنه قال عَلَيْهِ السَّلامُ: «لا صلاةً لِمَن صَلَّىٰ وراءَ الصَّفِّ وَحْدَه»؟! أو يقال: اتَّق اللهُ ما استطعت؟

اتَّقِ الله ما استطعت، إذًا؛ مَن دخَلَ الجماعة وَوَجَدَ الصفَّ بين يديه مُتراصًّا ولا يُمْكِنه أن يَنْضَمَّ إليه، فَصَلَّىٰ وَحْدَه؛ فصلاتُه صحيحة، ولا يَعْنيه الحديثُ ولا يَشمله إطلاقًا، لمه؟ لِمَا ذكرنا مِن المبادئ والقواعد.

يبقى هنا: هل يُشرَع جَرُّ شخصٍ مِن الصَّفِّ الذي بين يديه أم لا؟ الجواب عندنا طبعًا: لا، والسببُ يعود إلى أمرَين اثنين:

الأمرُ الأولُ: أنَّ الحديثَ الذي فيه احتِرارُ شخصٍ مِن الصَّفِّ ضعيفٌ لا يصحُّ، وأنا تكلَّمتُ عليه في بعضِ تخريجاتي (١).

ثَانِيًا: كما قال تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ الْبَقْرَةِ: حاتمة ٢٠٥)، أَنتَ لَمَّا بَحُرُّ كي تُكَمِّلَ نَفْسَك؛ أَفْسَدتَ علىٰ غيرك! حيث أَدْ حَلْتَ فراغًا وفُرْجَةً

<sup>=</sup>الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ؛ لَا صَلَاةً لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ». رواه ابن ماجه وغيره، وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح سنن ابن ماجه" (٥- كتابُ إِقَامَةِ الصَّلَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا/ ٥٥- بابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ/ ١/ ٢٥/ ٢٢٨)، "رواء الغليل" (٢/ ٣٢٨ و٣٢٩)، "صحيح الجامع الصغير" (٤٧٠).

<sup>(</sup>١) مثل حديث: (ألا دخلتَ في الصَّفِّ، أو جَذبتَ رجُلًا صلىٰ معك؟! أعِدْ صلاتَك). يُنظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٩٢٢)، و"إرواء الغليل" (٢/ ٣٢٩).

في الصفِّ الذي بين يديك! مَن الذي سَيسُدُّ هٰذه الفُرْحة؟! قد لا يُمكِن، يبقى الصفُّ كلُّه، وخاصةً اليومَ الناسُ جُهَّالُ لا يَعرِفون أن يَنْضَمُّوا، لو فرضنا أنهم انضمُّوا سيبقىٰ فرحةٌ يمينَ الصفِّ أو يسارَ الصفِّ.

فلهذين السببَين نقول: بإمكانه يَنْضَمُّ بِلُطْفٍ فِي الصفِّ، أم ليس بإمكانه؟ بإمكانه؟ فَعَلَ، ونِعْمَ ما فَعَل. ليس بإمكانه؟ صَلَّىٰ وَحْدَه، وصلاتُه صحيحة.

عبد المصوِّر: أَلَا يَنتظِر حتىٰ يَدْخُلَ شخصٌ، إذا كان متوقِّعًا دخولَ أحدٍ مِن قريب؟

**ابي:** يتأخَّر؟

عبد المصوِّر: نعم، ينتظر قليلًا.

أبي: لا، لأجل ماذا؟! المهمُّ هو أن يَعمل ما يجوز له، وقد ذكرنا بملذا التفصيل ما يجوز وما لا يجوز.

(۱۳۷) س: هل يجوز للمأموم أن يَسجد عند رؤيته للإمام قد سَجَدَ وذلك قَبْلَ أن يُكَبِّر؟

أبي: عليه أن يَسْمَع التكبيرَ ثم يَسْجُد.

سن ما حُكْمُ الصلاةِ خَلْفَ مَن يَتْرُكُ بعضَ السُّنَنِ جَهْلًا؛ هل نتابعه على ذٰلك؟

أبي: لا يُتابَع الإمامُ بالحركةِ الخاطئةِ إِنْ كان يَفعلها جهلًا.

(١٣٩) سي: إذا كان الإمامُ لا يستطيع التورُّكَ في الركعةِ الأخيرة؛ لِمَرَضِهِ، هل نُتابعه في ذٰلك؟

أبيء نعم.

(١٤٠) ١٤٠٠ ما حُكْمُ النظرِ إلى موضعِ السُّجودِ خلالَ الصلاة؛ هل هو واجب أم مستحب؟ وهل يجوز مراقبةُ الإمامِ خلالَ الصلاة بهدفِ تعلُّمِ حركاتِ الصلاة، مع أنَّ متابعتَه خلال صلاتِه السُّنَّةَ مُمكِنة؟!

أبي: مُستحَبُّ. ويجوز متابَعةُ الإمام لِلتعلُّم، فقد كان الصحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم يَنظرون إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ عند سحوده، فلا يَسحدون حتىٰ يَروه وَضَعَ جَبْهَتَه على الأرض (١).

(١٤١) سن: عندما يَختم الإمامُ دعاءَ القنوتِ بِالصَّلاةِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ (٢٠)؛ ماذا يقول المأمومُ؟ كذلك عند قول الإمام: «لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» (٣٠)؟ هناك من يقول: أَشْهَدُ!

<sup>(</sup>١) عن الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ "كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَكَعَ؛ رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّىٰ نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ نَتَبِعُهُ". متفق عليه، ولهذا لفظ الإمام مسلم في "صحيحه" (٤ - كتابُ الصَّلَةِ/ ٣٩ - بابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ/ ٤٧٤)

<sup>(</sup>٢) يُنظر دليل مشروعية ذلك في "أصل صفة صلاةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٣/ ٩٧٧ و ٩٧٨). (٣) عن الحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَال: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُمُنَّ فِي مَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلِّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلِّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلِّنِي فِيمَنْ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِينِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، [فَ] إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، [وَ] إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَن عادَيتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا! وَتَعَالَيْتَ، [لا مَنْجَا إلّا إلَيكَ]». رواه الإمام أحمد وغيره=

ابي: نقول: آمين.

قوله «لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» جملةٌ تَعليليَّةٌ، ولْكنَّها مرتبطةٌ بما قَبْلَها، فلا مانع مِن قَولِ (آمين) معها، أمَّا قول: (أَشْهَد)؛ فغيرُ واردٍ.

(١٤٢) سن ما حُكمُ صلاةِ شخصٍ مأمومٍ مِن العوامِّ، بينما الإمامُ يَقرأ؛ يقول هو ما يَطرأ على بالِه مِن مِثل: (يا كريم! يا رحلن!)، أو يتكلَّم في حالاتٍ لا ذِكْرَ فيها، مثل حال الرفع مِن جلسة الاستراحة إلى الركعة الثانية، فيقول مثلًا: (اللَّهمَّ! لك الحمد يا رحلن!)؟!

أبي: يَفعلون ما لا يُشرَع، لُكنْ لا تَبْطُل صلاتهُم؛ لأنهم لا يتكلَّمون كلامًا عاديًّا، بل يَدْعُون.

(١٤٣) سن: عندما يَدخُل المأمومُ بعد فواتِ شيءٍ مِن الصلاة، هل يَدعو دعاءَ الاستفتاح؟ وهل هناك فَرقٌ بين الركوع وغيرِه في ذلك؟

أبي: الجواب يختلف باحتلاف حالِ المسبوق، إن كان سُبِقَ بتكبيرةِ الإحرام فَكبَّر هو وبإمكانه أن يَجمع بين دعاءِ الاستفتاحِ وقراءةِ الفاتحة، وإلَّا اقْتَصر على ما يُمْكِنه مِن قراءةِ الفاتحة، وبذلك يُفهَم الجوابُ عنِ الباقي. الخلاصة: عليه أن يُتابِعَ الإمامَ فلا يقفَ لِدُعاءِ الاستفتاحِ والإمامُ ساجِدٌ أو راكعٌ، بل يسحد معه أو يركع... إلى.

<sup>=</sup>وصحَّحه أبي، يُنظر "إرواء الغليل" (٢/ ١٧٢ – ١٧٥)، و"أصل صفةِ صلاةِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٣/ ٩٧٣ وما بعدها).

(١٤٤) سن: إذا دخلتُ الصلاةَ بعد فواتِ ركعةٍ أو أكثر، فهل عليَّ متابعةُ الإمام في هيئةِ التورُّكِ في الركعةِ الأخيرة وهي ليست الأخيرة بالنسبة لي؟ أبي: نعم، نُتابِعُ الإمامَ.

(١٤٥) سن؛ امرأةٌ فاتنها صلاةُ العصرِ ولم تُدْرِكُها حتىٰ دَحَلَ وقتُ المغربِ، دَحَلتْ مسجدًا أُقيمتْ فيه صلاةُ المغرب، هل تصلي معهم ثلاثَ ركعاتٍ وتُتِمُّ رابعةً؟ أم تصلّي المغربَ ثم تصلّي العصرَ؟

أبي: إذا فاتتْ تفريطًا -كما لو كانت في السُّوق!-؛ فلا تُقضَىٰ (١)، بل تستغفِر.

ويجوز الجمعُ بين الصلوات التي يُجمَع بينها، لا العصر والمغرب.

[إذا لم تكن مفرِّطة] عندما تصلِّي مع الإمام ثم سلَّم؛ تَرْفَع وتُكْمِل الرابعة، ثم تُصلِّي المغربَ وَحْدَها.

فائدة: في صلاةُ الضحيٰ جماعةً:

أبي: على التداعي 🗘 لا يجوز.

صُدفةً ٢٠ يجوز؛ مثلَ صلاةِ القيام في غير رمضان (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر تفصيلُ الوالدِ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي ذُلك فِي "الصحيحة" (۱/ ۱۳۹ – ۱۶۳/ فوائد الحديث <math>(1/ ۷۰۲ – ۷۰۲) فقه الحديث (1/ ۷۰۲ – ۷۰۲) و "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ((1/ ۷۰۷ – ٤١٣) قت الحديث (1/ ۷۰۷ – ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) كما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّىٰ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ" الحديث،= فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّىٰ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ" الحديث،=

(١٤٦) سى: هل إعادةُ صلاةِ الفريضةِ لِلتَّصدُّقِ علىٰ أحدٍ بإكسابِ ثوابِ الجماعة (١٤٦)؛ لها شروط؟ الجماعة (١٤٠)؛ لا يوجد شروط.



=متفق عليه، ولهذا في "صحيح البخاري" (١٠- كتابُ الأَذَانِ/ ٥٧- بابٌ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>١) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ لَهُذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ لَهُذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟» قَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّىٰ مَعَهُ". رواه الإمام أحمد وغيرُه؛ "المسند" (٣/ ٥٤) وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ جميعًا؛ "إرواء الغليل" (٢/ ٣١٦/ ٥٠٥).

### فصل في أعمال الصلاة

(١٤٧) سن: ما حُكْمُ مُخالَفةِ ترتيبِ سُورِ القرآنِ الكريمِ في الصلاة؛ هل هو مكروه، أم خِلافُ الأولى، أم جائز؟

الم خلافُ الأولى، وقد ثبت في "صحيح مسلم" أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنساء) ثم (النساء) ثم (آل عمران)(١).

(١٤٨) سن: ما حُكْمُ الجَهْرِ في الصَّلاةِ الجهرية، والإسرارِ في الصَّلاة السِّرِّية؛ ماذا يفعل مَن نسي ذلك، سواء تذكَّرَ بعد قراءةِ الفاتحةِ أو خلالها، هل يَسجد للسهو؟

أبي: ليس لدينا دليل قاطع في مسألة الجهر والإسرار، بل هو يَدخل تحت عموم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢). الأحوط لِلقادِر أن يَجهر في الجهريّة، فإذا سها عن ذلك (وكان ينوي الجهر)؛ يَسجد سجودَ السهوِ؛ لِعموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» (٣).

<sup>(</sup>١) (٦- كتابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا/ ٢٧- بابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ/ ٢٧)، عن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرْأَهَا" الحديث.

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۱۳۹.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود وغيرُه عن ثوبان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا، وحسَّنه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ٢٠١- بابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ/ ٤/ ٢٠١).

مثلًا: قراءةُ سورةٍ بعد (الفاتحةِ) ليس واجبًا، فمَن نَسِيَها [وقد كان ناويًا قراءهَا] عليه سجودُ السهوِ مع أنَّ له أنْ يَتعمَّد ترْكَها.

(١٤٩) سن قرأ سورةً في الصلاةِ سواءً (الفاتحة) أو غيرها، وشَعر في نهايتها أنه لم يخْشَع فيها، فهل تجوز إعادتُها؟

أبي: لا. يجتهد في الركعات الأخرى أو الصلوات الأخرى أن يَتنبَّه مِن البداية، ولا يَفتح علىٰ نفسه بابَ الوسوسة!

فائدة: في هيئة الكفّين مع السَّدْلِ حالَ القيامِ بعد الرفع مِن الركوع:

ذكرتُ لأبي -رَحْمَهُ الله - أنَّ بعض الناس يجعلون ظاهرَ الكَفَّين باتجاه القبلة، والباطنَ إلى الخلف، بحيث تكون الأصابعُ مضمومةً مستقيمةً باتجاه الأسفل، وأريتُه ما أعني؛ فلم يؤيِّد عملَهم، فقلت له -وقد أرسلتُ يديَّ على الجانبَين بحيث صار باطنُ الكفَّين إلى الداخل وظاهرُهما إلى الخارج، ودون شَدِّ الأصابع-:

إذًا؛ يجعلهما لهكذاكما يشاء.

فقال أبي: ليس كما يشاء!

فاستدركت سريعًا وقلت:

دون تكلَّف.

فأومىٰ أنْ نَعَم.

(١٥٠) سع، مَن صلَّى (النافلة) في السيارة، هل صحيحٌ أنه إذا استطاع السجودَ الكاملَ فيها؛ يُستَحبُّ له ذٰلك؟

أبي: السجودُ حينها واحبُّ، لا مستحبّ!

#### فائدة:

عَرَضتُ علىٰ أبي -رَحِمَهُ اللهُ- ورقةً وُزِّعَتْ علينا في المدْرسةِ، مطبوعٌ عليها جَدولٌ فيه أعمالُ الصلاةِ، وبجوار كلِّ عمَلٍ حُكمُه: ركن، واحب، سُنَّة. فعدَّلتُ فيها وَفْق حوابه -رَحِمَهُ اللهُ- لهذي الحقولَ:

| تعديلُ أبي رَحِمَهُ اللهُ | أصل الجدول |                                                 |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| واجب                      | سُنَّة     | الاستعاذة.                                      |
| إلَّا في الفاتحة فهي ركن  | سُنّة      | البسملة.                                        |
| واجب                      | سُنَّة     | وضع اليدين على الركبتين<br>وقبضهما [في الركوع]. |
| واجب                      | سُنّة      | تسوية الظهر [في الركوع].                        |
| رکن                       | سُنْنَة    | تمكين الأنف والجبهة من الأرض [في السجود].       |

وهذا الصفُّ الأخير (تمكين الأنف..) سبقه في الجدولِ الأصلِ صفُّ محتواه:

السجودُ على الأعضاءِ السبعةِ والطمأنينةُ فيه. ركن فاستغرب الوالدُ هٰذا التفريق؛ فهنا ركن، وهناك سُنَّة!

(١٥١) س: هل تكفي تسبيحةٌ واحدة في الركوع والسجود؟ أن: تكفي. (١٥٢) سن: كيف نردُّ علىٰ مَن يقول أنَّ تحريكَ الإصبع في التشهد هو مِن العَبث الذي يُفسِد الصلاة؟!

الي: بما نرد على مَن يقول أنَّ الركوع والسجود هو مِن العبث في الصلاة: هكذا أُمِرْنا.

#### فوائد:

### ાણ

﴿ التَّلْقِيمُ (١) في التشهُّدِ الأخيرِ فقط(٢)، لهذا مذهب أحمد، وهو ما نَعمل به.

® معنى «عَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ»<sup>(٣)</sup>:

<sup>(</sup>١) أصلُه اللغويُّ مِن: لَقَمَ "ويُعدَّىٰ بالهمزة والتضعيف؛ فيقال: لقَّمْتُهُ الطعامَ تَلْقِيمًا، وألقَمْتُهُ إيَّاه إلْقامًا، فَتَلقَّمَهُ تَلَقَّمًا" اه مِن "المصباح المنير" ص ٢١٣، ويُنظر معناه في الحاشية الآتية:

<sup>(</sup>٢) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَجِذِهِ الْيُسْرَىٰ، وَيَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَجِذِهِ الْيُسْرَىٰ، وَيَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَجِذِهِ الْيُسْرَىٰ، وَيَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَجِذِهِ الْيُسْرَىٰ وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ رَكْبَتَهُ». وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ إِصْبَعِهِ الْوُسْطَىٰ، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ رَكْبَتَهُ» مِن الصَّلَاةِ / ٢٥ - كتابُ الْمَسَاجِدِ / ٢١ - بابُ صِفَةِ الجُّلُوسِ فِي الصَّلَاةِ / ٢٥ ه). "«وَيُلْقِمُ» مِن الإلقام، أي أحيانًا. «كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ رَكْبَتَهُ» أي اليسرىٰ، أي يَعْطِفُ أصابَعها على الرُّكِبة. يقال: ألقمتُ الطعامَ، إذا أَدْ خَلتَه في فيك. أي يُدخِل رَكِبتَه في راحةِ كَفِّه اليسرىٰ حتىٰ صارت رُكِبتُه كاللُّقْمةِ في الطعامَ، إذا أَدْ خَلتَه في فيك. أي يُدخِل رَكِبتَه في راحةِ كَفِّه اليسرىٰ حتىٰ صارت رُكبتُه كاللُّقْمةِ في المَعْمَ إذا أَدْ خَلتَه المُفاتِيحِ" (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رَكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَحَمْسِينَ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رَكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَحَمْسِينَ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رَكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَحَمْسِينَ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رَكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَحَمْسِينَ، وَشَعَ يَدَهُ السَّبَابَةِ». "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ/ ٢١- بابُ صِفَةِ الجُّلُوسِ فِي الصَّلَاةِ/ ٥٨٠).

أن يَضع طرفَ إبحامه على جانب العُقدةِ الأُولى<sup>(١)</sup> مِن الوسطى، فيجوز لهذا ويجوز التَّحليقُ<sup>(٢)</sup>.

(١٥٣) عبد المصوِّر: أسألُكَ عن امرأةٍ تُصَلِّي العصرَ في نصفِ ساعة، فريضةَ العصر!

الي: نصف ساعة؟!

عبد المصوِّر: نصف ساعة؛ ما حُكْمُهُ هٰذا؟

أبي: والله! أنا أرى أنَّ لهذا تنطُّعُ؛ لِأنه ليس أفضل مِن سيِّد البَشَر، ويَرِدُ هنا حديثُ: «أَمَا إِنِي أَحِساكم لِلله وأتقاكم لِلله، أمَا إِنِي أَصِوم وأُفطِر، وأقومُ الليلَ وأنام، وأتزوَّج النساء، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي؛ فليس مني»(٣)، نحن بالكاد أن نستطيع أن نعمل مِثْلَ عَمَلِ الرسول، ليس أن نزيدَ عليه! هنا يقال قولةَ العامّة: الزائد أخو الناقص!

<sup>(</sup>١) اعتبارًا مِن جهةِ الكفِّ.

<sup>(</sup>٢) لِما حاء في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في وصْفِ صلاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حُلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا». رواه الإمام أحمد وغيره، وصحَّحه أبى رَحِمَهُ اللهُ؛ "إرواء الغليل" (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَىٰ بَيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرُ! قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَحَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْيُهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ اللَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ! إِنِّي لأَحْشَاكُمْ رَخِبَ عَنْ سُنَتِي؛ فَلَيْسَ وَاللهِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَرَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي؛ فَلَيْسَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَوْجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي؛ فَلَيْسَ مِقَالًا النَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ/ ٣٠٠ عَنْ سُنَتِي؛ فَلَيْسَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

س: حتى لو كانت تُصَلِّي وَحْدَها ليست إمامةً؛ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَا كَان يطيل الصلاة؟!

عبد المصوِّر: كُلَّ صلاة؟!

النه المنع المنع المنع الكن المنع الكن المنع الكن المنع الكن الكن المنع الإطالة ما ينبغي الله تكون منهجا له المنه المنع الله المنع الله الكن الكن المنع الإطالة ما ينبغي الله تكون منهجا له الأنه سيصيبه ما أصاب عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة المراجعة التي حَرَت بينه وبين الرسول عَلَيْهِ السَّلامُ (٢٠)، أظنُ تعرفونها، أليس كذلك؟ لَمَّا زَوَّجَه أبوه بفتاة من قريش، فجاء أبوه عمرو بن العاص وسأل الفتاة: كيف أنتِ وزوجُكِ؟ قالت: أمّا إنه لم يَطا لنا بعْدُ فِراشًا، يقول عبدُ الله بن عمرو: فإمَّا لَقِينِي رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإمَّا أَرْسَلَ إليّ، فقال لي: «يا عبدَ الله! بَلغني أنكَ تقومُ الليلَ وتصوم النهارَ ولا تَقْرَبُ النساء»، قال: قد كان ذلك يا رسولَ الله! قال: «فإنَّ لِنَفْسِكَ عليكَ حقًا، ولِزَوجِكَ عليك حقًا، ولِزَوجِكَ عليك حقًا، ولِزَودِكَ عليك، ومنهجٍ لِقيام الليل، ومنهجٍ عليكَ حقًا» يعني الضَّيفَ الزائر، ثم ذخل معه في وَضْعِ منهجٍ لِقيام الليل، ومنهجٍ عليك حقًا» يعني الضَّيفَ الزائر، ثم ذخل معه في وَضْعِ منهجٍ لِقيام الليل، ومنهجٍ عليك حقًا» يعني الضَّيفَ الزائر، ثم ذخل معه في وَضْعِ منهجٍ لِقيام الليل، ومنهجٍ عليك حقًا» يعني الضَّيفَ الزائر، ثم ذخل معه في وَضْعِ منهجٍ لِقيام الليل، ومنهجٍ عليك حقًا» يعني الضَيفَ الزائر، ثم ذخل معه في وَضْعِ منهجٍ لِقيام الليل، ومنهجٍ عليك حقًا» يعني الضَيفَ الزائر، ثم ذخل معه في وَضْعِ منهجٍ لِقيام الليل، ومنهجٍ عليك حقًا»

<sup>(</sup>١) عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَوْمَكَ» قَالَ: هَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْعًا! قَالَ: «ادْنُهْ» فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمُّ وَضَعَ كَقَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ. ثُمَّ قَالَ: «تَحَوَّلْ» فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِقَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمْ فَعْمَ فَالَ: «أَمْ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمْ فَعْمَ فَالْ: «أَمْ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمْ فَعْمَ فَالْتَعْمِيمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْحَاجَةِ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْحَاجَةِ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْحَاجَةِ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ أَلْكِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْحَاجَةِ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرْيِضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرْيِضَ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>٢) يُنظر "مختصر صحيح الإمام البخاري" للوالد رَحِمَهُ اللهُ (٢٦- كتابُ فَضائلِ القُرْآنِ/ ٣٤- بابٌ فِي كُمْ يَقْرُأُ القُرْآنَ؟/ ٢٠٣٧). ويُنظَر تخريجُ رواياتِ لهذه القصة وطرقِها وزياداتِها -إلى ما خَتَمَ به أبي بعد صفحةٍ: «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّة»- في "أصل صفة صلاة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٢/ ٢١٥ - ٥١٠).

للصيام، ذلك لأنه في قيام الليل كان يختم القرآن كلَّه، وفي الصيام يصوم الدهرَ كلَّه، فقال له في أول الأمر: «اقرإ القرآن في كلِّ شَهرٍ مَرَّقً»، فقال: يا رسولَ الله! -بالتعبير السوريِّ: خُطيّة (۱) - أنا لا زلتُ شابًا، "إني شابُّ، إنَّ بي قُوَّة، إنني أستطيع أكثرَ مِن ذلك"، فأعطاه قليلًا مِن الزيادة، ثم رجع وطمِع في الزيادة، حتى انتهىٰ إلىٰ قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اقرإ القرآنَ في ثلاثِ ليالٍ» فقط، «فمَن قَرأً القُرْآنَ في أقَلَّ مِن ثَلاث؛ لم يَفْقَهُهُ».

بالنسبة للصيام قال له: «صُم ثلاثة أيام مِن كلِّ شهرٍ، والحسنة بعشرِ أمثالها، فكأنك صمت الشهر كلَّه»، قال له: يا رسولَ الله! إني شابٌ، إنَّ بي قُوَّة.. إلخ، له كذا حتى أنهى موضوع الصيام معه بقولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فصُمْ يومًا وُفطِرْ يومًا؛ فإنه أفضلُ الصيام، وهو صيامُ داودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وكان لا يَفِرُ وأفطِرْ يومًا؛ فإنه أفضلُ الصيام، وهو صيامُ داودَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وكان لا يَفِرُ إذا لَاقى،، وانفَصَلا على لهذا، عاش الرسولُ عَلَيْهِ السَّلامُ ما عاش، وانتقل إلى الرَّفيقِ الأعلى، وعاش بَعْدَه عبدُ اللهِ بنُ عمرو طويلًا، وصار شيخًا كبيرًا مِثْلي! فكان يقول: "يا ليتني كنتُ قبلتُ رُحْصَة رسولِ الله!"، [رجع] الآن يتمنى المرحلة الأولى: «اقْرَا القُرْآنَ فكل شَهْرٍ ثلاثة أيّامٍ»، المرحلة الأولى: «اقْرَا القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ مُلاثة أيّامٍ»، المرحلة الأولى: «اقْرَا القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ مُلاثة أيّامٍ»، المرحلة الأولى: «اقْرَا القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ مَلَى أنه لم يَقْبَل.

قد يقال: طيِّب، ما المانع أن يَرجع إلى الرخصةِ الأُولىٰ؟

هُذَا مِن حساسيةِ الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم في موقفِهم مِن الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لا يريدون أن يُغايِروا بين موقفِهم في حياته، وموقفِهم بعد وفاته! أنا فارقتُ الرسولَ علىٰ هٰذا، وأنا كنتُ السبب، إذًا؛ فلْأَتَّكَمَّلْ!

<sup>(</sup>١) تعبيرٌ عامّيٌّ عن الأسفِ على الشيءِ أو الشخصِ، وأنه سيتضرر لو لم يحصل ما يُنصَح به، فيُنبَّه بِماذي الكلمة؛ لئلا يقع في (خطيئة)؛ إذ أرى (خطيّة) تخفيف (خطيئة)، ولهذا واردٌ في اللغة، وعلىٰ ذٰلك فلعلَّهُ مِن العاميِّ الفصيح! والله أعلم.

في هذه القصة قال الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابن عمرو: «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شَرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَقَدِ اهْتَدَىٰ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَىٰ سُنَّتِي؛ فَقَدِ اهْتَدَىٰ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَىٰ سُنَّتِي؛ فَقَدِ اهْتَدَىٰ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَىٰ بِدْعَةٍ؛ فَقَدْ ضَلَّ (1). فهذا الإنسان الذي يَتَّخِذُ مَنهجًا له في حياتِه الإطالة في الصلاة والإكثار مِن الصيام مخالِفًا في ذلك منهج الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ – هذا عاقبة أَمْره خُسْرٌ! سيُصيبه في أحسنِ الحالات ما أصاب ابنَ عمرو مِن الندم! ولا شلكَ أنَّ الذي يفعل هذا يكون شابًا؛ فهو لا يُفَكِّر في مستقبَل حياتِه.

ختامًا: «خَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ» (١) الذي قال: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ» (١)، أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ (١).

(١٥٤) سن: استحَبَّ ابنُ القيم -رَحِمَهُ اللهُ- للمُصَلِّي إذا فرغ مِن الصلاةِ والأذكارِ أن يُصَلِّي على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يَدعو (٥)؛ هل هٰذا صحيح؟!

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما، وصحَّحه الوالد، رَحِمَهُم اللهُ جميعًا؛ "ظلال الجنة" (١٥).

<sup>(</sup>٢) مِن حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ "صحيح مسلم" (٧- كتابُ الجُمُعَةِ/ ١٣- بابُ عَنْهُ؛ "صحيح الصَّلَةِ وَالجُمُطْبَةِ/ ٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ». متفق عليه، ولهذا سياقُ الإمام مسلم، ينظر "مختصر صحيح البحاري" لأبي رَحِمَهُ اللهُ (٨١- كتابُ الرِّقَاقِ/ ٨١- بابُ القَصْدِ والْمُداوَمَةِ عَلَى العَمَلِ/ ٢٤٧٥/ ج ٤/ ص ١٤٨). "صحيح مسلم" (٦- كتابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا/ ٣٠- بابُ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) كرَّرها أبي -رَحِمَهُ اللهُ- تأكيدًا.

<sup>(</sup>٥) نصُّ عبارتِه الكاملُ -ولم يكن الكتابُ أمامي وقتَها-: "وَأَمّا الدُّعَاءُ بَعْدَ السّلَامِ مِنَ الصّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ الْمَأْمُومِينَ؛ فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلًا، وَلَا رُوِيَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ=

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي الصَّلُواتُ الإبراهيميَّة.

#### فائدة:

رآني مرة وأنا أُسلِّم تسليمة التحريم مِن صلاةٍ؛ فقال لي باللَّهجة الدَّارجة: "ليش عَجَأْتِ حالِكْ هِيكْ؟!"(١)

فتعلَّمْتُ أن لا أُحرِّك الكتفَين بتقريبِ كلِّ منهما مِن الذَّقن -ولو قليلًا- حين السَّلام، بل يكون الأمرُ بلا تكلُّف.



= صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ. وَأَمّا تَخْصِيصُ ذَٰلِكَ بِصَلاقٍ الْفَحْرِ وَالْعَصْر؛ فَلَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ هُو وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ أُمّتَهُ، وَإِمّا هُو اسْتِحْسَانٌ رَآهُ مَنْ رَآهُ عِوضًا مِنَ السُّنَّةِ بَعْدَهُمَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَعَامّةُ الْأَدْعِيةِ الْمُتَعَلِّقةِ بِالصَلَاةِ إِنّمَا فَعَلَهَا فِيهَا، وَأَمَرَ هِمَا فِيهَا، وَهُذَا هُو اللَّائِقُ بِحَالِ الْمُصَلِّي؛ فَإِنّهُ مُقْبِلٌ عَلَىٰ رَبّهُ عِلَىٰ الْمُصَلِّي، وَإِنّهُ مُقْبِلٌ عَلَىٰ رَبّهُ عَلَيْهِ مَ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ مَنْهُ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ مُ مَ يَشُولُ الْمُومِفِّفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقُولِ بِالْمُصَلِّي، إِلّا أَنَّ هَاهُنَا ثُكْتَةً لَطِيفَةً: وَهُو أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا فَرَعَ وَهُو أَنَّ الْمُصَلِّي إِنْهُ مَلْهُ وَالْوَقِيلِ بِالْمُصَلِّي، إلَّا أَنَّ هَاهُنَا ثُكْتَةً لَطِيفَةً: وَهُو أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا فَرَعَ وَهُو أَنْ الْمُصَلِّي إِلْمُصَلِّي، إلَّا أَنَّ هَاهُنَا ثُكْتَةً لَطِيفَةً: وَهُو أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَدُكُو الله وَهُلَلهُ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ وَكَبَرَهُ بِالْأَدْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ عَقِيبَ الصَّلَاقِ؛ أَسْتُحِبُ لَهُ أَنْ يُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ وَدُكُو الله وَمَلَلهُ وَسَلَّمَ بَعْدُ ذَلِكَ، وَيَدْعُو بَا شَاءَ، وَيَكُونُ دُعَاقُهُ عَقِيبَ لَعْلَهُ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَعِيبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَىٰ وَسُلَمَ عَلَىٰ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْ فَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَسُلَعَ بِمَا شَاءَ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْ فَيْهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُن عُبَيْدٍ: «إِذَا صَلَّى أَلَكُ عَلَيْهُ فَلَيْكُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ وَسُلَعُ بِمَا شَاءَ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

(١) إن استطعتُ تحويلَه للفصيح -في لهذا السياق- فهو: لماذا تكلُّفتِ لهكذا؟!

# فصل في أعمال بعد الصلاة

(١٥٥) سن هناك كيفيَّةٌ مُعَيَّنةٌ لِلتسبيح؟ نحن مثلًا عندما نُسبِّح ثلاثًا وثلاثين (١٠)؛ نعمل كَفَين وإصبعًا..

إن تَقْصِدين: كَفًّا مرَّتَين!

س انعم؛ صحيح؛ لأن السُّنَّة باليمين فقط! (٢)

-ضحك أبي هنا، رَحِمَهُ اللهُ-

س الحداهن لا تَفعل ذلك، بل بكيفيةٍ أخرى.. (٣).

<sup>(</sup>١) وَرَدَتِ السُّنَّةُ بَمَاذَا فِي أَدِبَارِ الفرائض، وقَبْل النَّوم، وفي ذٰلك عدة أحاديث، سبق ذكر أحدها مما يخصُّ الصلاةَ ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام أبو داود رَجِمَهُ اللهُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِي آخِرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَثَّامٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ وَسُلَّمَ «يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ -قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: بِيَمِينِهِ». صحَّح إسنادَه أبي رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ -قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: بِيمِينِهِ». صحَّح إسنادَه أبي رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ الصَّلَاةِ/ ٥٩ ٣٠ بابُ التَّسْبِيحِ بِالْحَصَىٰ / ٥/ ٢٣٦ رَحِمَهُ اللهُ - إلى هٰذه السُّنَة في "الضعيفة" (٣/ ٤٨)، والحاشية في "صحيح المُفرد" ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) وَصَفْتُها له حِينها، ولا أذكر تفصيلَها الآن!

<sup>(</sup>٤) عن يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ؛ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ»، رواه أبو داود وحسّنه أبي رَحِمَهُمَا اللهُ؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- أولُ كِتَابِ الصَّلَاةِ/ ٣٥٩- بابُ التَّسْبِيحِ بِالْحُصَىٰ/ ٥/ ٢٣٧ (٥ و ٢٣٥٨).

س عني لا يوجد أيُّ حديثٍ يُحَدِّد.

أبي: لا، لا يوجد.

-ثم قال رَحِمَهُ اللهُ:-

كيف يمكن أن لا يخطئ الإنسانُ في العَدِّ على الطريقةِ التي ذكرتِها؟!

س: لا أدري، هي اعتادتْ عليها!

الي: لكن هذه تحتاج إلى تشغيل الذهن في حَصْرِ العَدِّ، بينما المقصودُ هنا أن لا يَنشغلَ ذِهْنُ الْمُسَبِّحِ أو الحامِد أو المكبِّر بالعَدِّ، وأن يَجمع بين الفضيلتين:

° فضيلةِ جمْع الذِّهْنِ في الذِّكْرِ.

وإحصاء العدد المشروع.

أمًّا لهذه الطريقةُ فهي تضيِّعُ الفائدةَ الأولىٰ!

(١٥٦) سن: إذا شُغِلتُ بعد الصلاة مباشرة؛ فهل لي أن أسبِّح بدون العقدِ على الأنامل؟

ا**بي**: نعم.

(۱۵۷) سى: حديثُ الوِرْدِ بَعْدَ صلاةِ الفجرِ: «لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ»، ما معنى: «وهو ثانٍ رِجْلَيْهِ» (١)؛ هل هى:

١) جلسةُ الافتراش، فلا يغيِّرُها حتىٰ يُنهى المِئة؟

٢) أم المقصودُ أن لا يُغادرَ مَكانَه ولا بأسَ بتغييرِ هيئةِ الرِّجْل، لا سيما لِمَن يَستصعب ذٰلك ويتألَّم مِن طُولِ ذِهِ الجلسةِ؟

<sup>(</sup>١) سبق ص ١٤٢.

أَبِي: المقصودُ الأول، وإذا تَعِبَ؛ فهذا مِن أهلِ الأعذار، ولكنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْقَىٰ ثَانيًا رِجليه.

#### فائدة:

### iÖl

العَشر. ولا نَهْيَ عنِ الكلامُ بَعْدَ فرْضِ المغرب؛ لهذا يُشرَع تركُه مِن أَجْلِ التَّهليلاتِ العَشر. ولا نَهْيَ عنِ الكلامِ إذا لم يأتِ بالتهليلات، بل على العكس مِن ذلك، هناك نصُّ عامُّ في "صحيح مسلم" أنه على المصلِّي أن لا يَصِلَ بين الفرض والنافلة، بل عليه:

- الفصْلُ بكلامٍ<sup>(١)</sup>.
- أو بتغييرِ مكان الصلاة<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) عن عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْحُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ -ابْنِ أُحْتِ نَمِر - يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَة، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ؛ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَة، فَلَا قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ الْجُمُعَة، فَلَا تَعُلْ بِصَلَاةٍ حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذُلِكَ؛ أَنْ لَا تُوصَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَنَا بِذُلِكَ؛ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ بَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؛ أَنْ لَا تُوصَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؟ أَنْ لَا تُوصَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؟ أَنْ لَا تُوصَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؟ أَنْ لَا تُوسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؟ أَنْ لَا تُوسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؟ أَنْ لَا تُوسَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؟ أَنْ لَا تُصَلَّ فَي الْمَامُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا بِذُلِكَ؟ أَنْ لَا عُلْ السَّالَة بَعْدَا لَا أَنْ السَّالَةِ بَعْدَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى السَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعَالَى السَّالِمُ السَّامِ السَّالِمُ السَّالِقُ السَّالِ السَّالِقُولُ السَّالِ السَّالِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّوْلِ السَّلَافِ السَّلَاقِ السَّالِقُ السَّالِ السَّالِقُ السَّالِقُولُ السَّلَاقُ السَّالِ السَّلَالِقُ السَّالِ السَّالِقُ السَّالِقُ السَالِقُ السَّوْلَ السَّالِ السَّالَةُ السَالَةُ السَّالِ السَّلَاقُ السَّلَاقِ السَّالَةُ السَالَةُ السَالِمُ السَالَةُ السَالَةُ السَّلَاقِ السَلَّةُ السَلَامُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَالَةُ السَلَّةُ إِلَالَالْمُعُلِيْكُولُولُ السَّالِيْتُ السَلَامِ السَالَ السَلَامُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ الْعَلَامُ السَلَّةُ الْمُعَ

<sup>(</sup>٢) عن أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّىٰ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؟!» يَعْنِي السُّبْحَةَ. "صحيح سنن ابن ماحه" (٥- كتابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا/ ٢٠٣- بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى الْمُكْتُوبَةُ / ١/ ٢٤١/ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ / ١٩٤ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي الرَّجُلِ يَكَطَوَّعُ فِي اللهِ ١٩٤٥ عَنْ فِيهِ الْمُكْتُوبَةَ / ٤ / ١٦٠ و ١٦١ / ٢٤٩).

كالم الاضطحاع بعد سُنَّةِ الفَحر(١): مُستَحَبّ.



<sup>(</sup>١) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ بِالْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اللهُ عَلَىٰ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الْمُؤَدِّنُ لِلْإِقَامَةِ». متفق عليه، واللفظ للإمام البحاري (١٠- صَطْحَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الْمُؤَدِّنُ لِلْإِقَامَةِ». متفق عليه، واللفظ للإمام البحاري (١٠- كتابُ الْإقامَة / ٢٢٦). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ يَمِينِهِ». "صحيح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُبْحِ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ يَمِينِهِ». "صحيح سنن أبي داود" الأمّ (٢- كتابُ الصَّلَةِ / ٣٩٣ - بابُ الإضْطِحَاعِ بَعْدَهَا [أي رَكْعَتِي الْفَحْرِ] / ٤/ سن أبي داود" الأمّ (٢- كتابُ الصَّلَةِ / ٣٩٣ - بابُ الإضْطِحَاعِ بَعْدَهَا [أي رَكْعَتِي الْفَحْرِ] / ٤/

### فصل في قضاء الصلاة

(١٥٨) سن كلامُ شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ-(١) يدلُّ علىٰ أنه لا صلاة قضاءٍ بما هو مُتعارَفٌ عليه بين عموم الناس، بل إنَّ الله سمَّىٰ فِعْلَ العبادةِ في وقتها قضاءً: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (الجُمُعة: من ١٠).

### الي: القضاء قضاءان:

لِمَعذور أَ معروفٌ بِنصِّ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها؛ فليُصَلِّها إذا ذكرها»(٢).

لِغير معذور ⇔ لا قضاء (٣).

والقضاءُ في اللغة بمعنى الأداء<sup>(٤)</sup>، فإمَّا أنَّه أدَّى الصلاةَ في الوقتِ الخاصِّ بها، أو ما يَتْبَعُ المعنى العُرفيَّ؛ فالخلافُ لَفظيُّ.

<sup>(</sup>١) يُنظر في "مجموع فتاواه" (١٢/ ١٠٦) و(٢٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا؛ فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ/ ٥٥- بابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا/ ٦٨٤)، ويُنظر "الإرواء" (١/ ٢٩١ - ٢٩٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) تُراجع ص ١٥٠/ حاشية (١).

<sup>(</sup>٤) جاء في "لسان العرب" (١٥/ ١٨٦): ".. وقال الزهريُّ: القضاءُ في اللغةِ على وجوهٍ، مَرجعُها إلى انقطاعِ الشيءِ وتمامِه، وكلُّ ما أُحْكِم عَمَلُه، أَو أُتِمَّ، أَو خُتِمَ، أَو أُدِّيَ أَداءً، أَو أُوجِب، أَو أُعْلِمَ، أَو أُنْفِيَ؛ فقد قُضِيَّ اه المراد.

(١٥٩) سن: هل صحيحٌ أنَّ المُغْمىٰ عليه لا يقضي ما فاته مِن الصلاة؟ قرأتُ هٰذا في "فقه السُّنَّة" (١/ ٢٧٤).

أبي: يقضي، حُكْمُه حُكْمُ النائم(١).

### تعلَّمتُ من الوالد رَحِمَهُ اللهُ:

أنَّ علىٰ مَن طَهُرَت من الحيض قبل المغرب؛ أنْ تصلِّي الظهرَ والعصر، ومَن طَهُرَت بعد العِشاء؛ تصلِّي المغربُ والعِشاءُ (٢).

فالأثر صحيح بمذه الشواهد، واحتج به الإمامُ أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- كما في "مسائله/ رواية ابنه صالح" (٢٠٨/ ١١٥٥). والأخبارُ عن التابعين بمثله كثيرة؛ نَقَلَ العلامةُ ابنُ قُدامة قولَ الإمام أحمد: "عَامَّةُ التَّابِعِينَ يَقُولُونَ بِمُذَا الْقَوْلِ، إِلَّا الحُسَنَ وَحْدَهُ قَالَ: لَا بَجِبُ إِلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا" اه مِن "المغني" (١/ ٣٠٩). وأُنبَّهُ إِلَىٰ أنه قد ورد في المسألةِ حديثٌ مرفوع، لكنه موضوع، رواه الدارقطني= في "سننه" (١/ ٣٤٥)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٣٤٥) عن

<sup>(</sup>١) ولهذا خلاف ما في "الثمر المستطاب" (١/ ٥٥)، فذاك رأيُه القديم. وفي "سلسلة الهدى والنُّور" (ش ٦٦٩/ د ٢٠:٣٥:٠٤) ما يدلّ علىٰ رأيِه الجديد؛ إذ أَفتىٰ بقضاء الصلاةِ لِمَن أُغمى عليه شهرًا.

<sup>(</sup>٢) ثم بحثتُ في لهذا فوجدتُه وَفْقَ فتوى الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم:

١٠ عبد الرحمٰن بن عوف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، روى ابنُ أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٤٠٣/ ٢٢٥)، وحربٌ الكرماني في "مسائله" (٣٠٠/ ٣٠٠)، وغيرهما، بإسنادٍ مدارُه على بجهولٍ هو: مولى لعبد الرحمٰن ابن عوف أنه سمعه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يقول: "إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ صَلَّتِ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ". ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٨٥) مرسَلًا.

٢٠ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٠٥/ ٧٢٧٧)، وحرب الكرماني في "مسائله" (٣١ / ٣٤٨)، بإسناد مدارُه علىٰ يزيد بن أبي زياد؛ ضعيف. وله طريق أخرىٰ رواها حرب في "مسائله" (٣٢١) عن ابن عياش عن ليث بن أبي سُلَيم؛ ليث ضعيف، وإسماعيل ابن عياش يُضعَف في روايته عن غير الشاميين، وهذه منها.

٣٠ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رواه حرب في "مسائله" (٦٥٠ /٣٢١)، بإسنادٍ رجاله ثقات، إلا أنّ رواية حمَّاد بن سلمة عن قيس بن سعد متكلَّم فيها، ينظر "شرح علل الترمذي" ص ٤٦٣.

(١٦٠) سن هل صحيح أن قضاءَ سُنَّةِ الفجرِ له كيفيَّتان: بعدَ الصلاةِ مباشرة (١٦٠)، وبعدَ الشروق، وهو الأفضل؟

أبي: صحيحٌ بحذف كلمة (الأفضل) أي: يجوزُ الوجهان.

س: ما الدليل على الثاني -أنه يؤجِّلُها إلى الشروق-؟

أبي: هناك حديثٌ مِن قولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَن فَاتَتْهُ سُنَّةُ الْفَجْرِ؛ فَلْيُصَلِّها بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»(٢).

فائدة: الصلاة تُقضىٰ كما فاتت؛ الجهريَّةُ جهريَّةً، والسِّرِّيَّةُ سِرِّيَّةً.

عَبْدِ الرَّمْ أَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَلِيلٍ؟ قَالَ: "تُصَلِّي الْمَعْرِبَ"، قُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ [الْفَحْرِ؟ قَالَ: "تُصَلِّي الْمَعْرِبَ"، قُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ [الْفَحْرِ؟ قَالَ: "تُصَلِّي الْمَعْرِبَ"، قُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ التُصَلِّي الْعِشَاءَ"، قُلْتُ: فَقَيِلَ طُلُوعِ الشَّهُ مَلِي قَالَ: "تُصَلِّي الصَّبْحَ، هَٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا أَنْ نُعْلِمَ نِسَاءَنَا". فيه محمد بن سعيد وهو في إسناد "الموضح": أبو عَبْدِ الرَّمْمَٰنِ الشَّامِيّ -؟ المَصْلُوب؛ كذَّابٌ هالك، قال الحافظ الدارقطني: " لَمْ يَرُوهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ" اهد.

- (١) عن قَيْسِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُبْحِ رَجْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الصُبْحِ رَجْعَتَانِ!». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرُّعْعَتَيْنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أبو داود وصحَّحه أبي بمجموع الطُّرق؛ "صحيح أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ٥ م ٢٥٠)، وأحال فيه إلى "إعلام أهل العصر بأحكام رَحِعتى الفجر" لأبي الطيّب الآبادي (ص ٢١و٢٢).
- (٢) نصُّه: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ؛ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ». رواه الترمذيُّ وغيرُه عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٣٦١)، "صحيح سنن الترمذي" (أبوابُ الصَّلَاةِ/ ٣١٠- بابُ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا [أي رَكعتي الفحر] بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ/ ١/ ٣٤٧/ ٢٣٣).

# فصل في أحكام السهوفي الصلاة

(١٦١) سن إذا شك المصلّي هل قرأ الفاتحة أم لا؛ هل يكزمُه إعادةُ الركعةِ بالإضافةِ إلى سجودِ السهوِ؟

أَنِي: إذا ترجَّح لديه أنه قرأها؛ فعليه سجودُ السهوِ فقط؛ لأنه شكَّ. أمَّا إذا ترجَّح لديه أنه لم يقرأها؛ فعليه: إعادةُ الركعة، زائد: سجود السهو. فمجرَّدُ الشكِّ لا يترتَّب عليه حُكْمٌ، وإنما بحسَبِ التحرِّي بَعْدَ الشكِّ، فنقوم بالترجيحِ ثم نبني على الأرجَح كما سبق.

(١٦٢) سن مَن أخطأ في تلاوةِ آيةٍ في الصلاةِ -بأنْ بَدَّلِ كلمةً، أو لم يقرأها سهوًا-، هل عليه سجودُ سهْوٍ؟

ان: لا.

(١٦٣) سن: إذا كبَّر المصلِّي بَدَلَ أن يقول: "سمع الله لمن حمده":

أ) هل عليه سجود سهو؟

**ابي**: نعم.

ب) هل على المأمومين أن يُنبِّهوه؟

ا**ن** نعم.

ج) وإذا صحَّح مباشرةً فهل عليه سجودُ سهو؟

. Y : cyl

### فائدة: في الخلاف في محلِّ سجودِ السهوِ:

النقص والزيادة)(١)، ولكنّا وجدْنا أحاديث جَعَلَتِ الأمرَ مطلقًا، فنحن مُخيّرون، ولكنْ معروف أنّ الزيادة فيها حسنات، فإذا سلّمنا؛ كان فيها عشرُ حسنات زيادة (٢)!

(١٦٤) سن: هل هناك فَرْقٌ في مسألةِ الاكتفاءِ بتسليمةٍ واحدةٍ بين إنهاءِ الصلاة وبين سجودِ السهو؟

أبي: لا فرْق، يجوز الاكتفاء.

(١٦٥) س: إذا نَسِيَ المصلِّي أن يَقْنُتَ في صلاةِ الوِتر؛ فهل عليه أن يَسْجد سجودَ السهو؟

<sup>(</sup>١) أي التفريق في موضع سحودِ السَّهُو بين أن يكون السَّهوُ عن نقصٍ في الصلاة، وأن يكون عن زيادةٍ فيها، ففي الأول يَسحد قبْلَ السَّلام، وفي الثاني بَعْدَه.

<sup>(</sup>٢) عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ؛ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؛ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ؛ كُتِب لَهُ عَشْرُونَ حَسَنَةً، وَمَنْ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛ كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً». رواه الطبرانيُّ، وصحَّحه أبي لغيره؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٧١١).

الْهُ: نعم يَسجد للسهو إذا لم يَتَذَكَّرُ حتىٰ سَجَد، أمَّا إذا تذكَّر بعد الركوع(١٠)؛ فعليه أن يأتي بالدعاء.



<sup>(</sup>١) ذٰلك أنَّ لِقنوتِ الوترِ موضعَين:

١. قبل الركوع، وهو الأُولىٰ؛ لأنه الثابتُ عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ.

٢. وبعد الركوع، وهو ثابتٌ عن بعض السَّلف، يُنظَر رسالة "قيام رمضان" للوالد رَحِمَهُ اللهُ؛ ص ٣١.

## فصل في صلاة المريض

(١٦٦) س: هل يجوز للمريض جمْعُ وقصْرُ الصَّلوات؟ أبي: يجوز الجمعُ لا القصرُ.

(١٦٧) سن عندما يصلّي المريضُ جالسًا؛ هل التمييزُ بين السجودِ والرُّكوعِ يكون بزيادةِ الإنحناءِ فقط، أم أنَّ وَضْعَ اليدين على الفَخِذَين يتغيَّر؛ فيكون مع الرُّكوع على الرُّكبتين؟

أبي: هٰذا المفروض؛ أن يتغيَّر.



# فصل في الصلاة في السَّفَر

(١٦٨) سن قرأتُ في "الوابل الصيِّب" (١) أنَّ الجَمْعَ لِلمُسافر رخصةٌ عارِضة ومشْرُوطةٌ بالعُذر، أمَّا القصر فهو سُنَّةٌ راتبةٌ سواء كان له عُذْرٌ أم لم يكن؛ هل هٰذه القاعدة صحيحة؟

أبي: القصر ليس سُنّةً؛ واجب.

سي: هو قال: سُنَّة راتبة.

أبي: التعبير بالسُّنَّة الراتبة إذا كان لا يعني بلفظة (السُّنَّة) المعنى الاصطلاحيَّ؛ فلا يُنافي حينذاك أنه يعني الوجوب؛ لأنّ السُّنَّة بمعناها الشرعيِّ غيرُها بالمعنى الاصطلاحيّ:

ففي الاصطلاحيِّ: (سُنَّة) مقابلُ الفرض، فما كان سُنَّةً فليس فَرْضًا.

لْكن السُّنَّة بالمعنى الشرعيِّ: تَشمل كلَّ أحكامِ الشريعة، ولذلك؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ في الحديثِ المعروف: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»(٢)، فمعنىٰ (سُنَّتِي): مَنْهَجي وطريقتي.

<sup>(</sup>١) (ص ٢٨ - طبعة المجمع)، ونقلتُ كلامَه حينها بالمعنىٰ فلم يكنِ الكتاب معي، ولهذا نصُّ عِبارته: "فالجمْع ليس سُنَّةً راتبةً كما يَعتقده أكثرُ المسافرين، أنَّ سُنَّةً السفرِ الجمعُ، سواء وُجِدَ عُذرٌ أو لم يوجَدْ، بل الجمعُ رخصةٌ، والقصرُ سُنَّةٌ راتبةٌ، فسُنَّةٌ المسافر قَصْرُ الرُّباعية، سواء كان له عذرٌ أو لم يكن" اه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ "صحيح البخاري" (٦٧ - كتابُ النِّكَاحِ/ ١ - بابُ النِّكَاحِ/ ١٠ بابُ النِّكَاحِ/ ١٠ بابُ النِّكَاحِ/ ١٠ بابُ النِّكَاحِ لِمَنْ النَّكَاحِ النِّكَاحِ النَّكَاحِ النِّكَاحِ النَّكَاحِ النَّكَامِ النَّكَاحِ النَّكَاحِ النَّكَاحِ النَّكَامِ النَّلُومِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

فإذا كان النقلُ عنِ ابن القيم صَحِيحًا ودقيقًا فقوله: (سُنَّة راتبة) يَحْتمِل أَنْ يعني المعنى الشرعيَّ؛ فحينئذ؛ لا يخالِف قولَنا بالوجوب؛ لِأدلة راجحة عندنا، وإذا كان يعني بالسُّنَّة بالمعنى الفقهيِّ الاصطلاحي؛ فيكون لهذا رأيًا له لا يُتابَع، كما أنه لا يُتابَع في الجمع في السفر بحيث إنه لا ينبغي أن يلاحِظ في ذلك ما أشار إليه (ومشروطة بالعُذر) لا، العُذر هو كونُه مسافرًا، فقط.

(١٦٩) سن متى يبدأ قصر الصلاة: منذ عقْدِ النِّيَّةِ على السفر؟ أم فورَ مغادَرةِ البُنيان؟ وهل هناك فرْقٌ في ذلك بين القَصْرِ والجمع؟

(١٧٠) ٤٠٠٠ أن يُسافِر بَعْدَ المغربِ، فَجَمَعَ المغربَ والعشاءَ دون قصْرٍ وهو في بلدِه بَعْدُ، ثم تأخَّر لِظروفٍ حتَّىٰ أَذَّن عليه العشاءُ وهو في بلده؛ فهل عليه أن يعيد صلاةَ العشاء؟ وهل يختلف الأمرُ فيما لو حَصَل هٰذا وهو في المنزل، عنه لو حَصَل وهو في السيارةِ ولْكَنْ لا زال في البلد؟

الي: أحكامُ المسافرِ بصورةٍ عامةٍ إنما تبدأ بعد خروجِه مِن بلده أي بعد خروجِه مِن بلده أي بعد خروجِنا مِن عمّان مثلًا، مما يَصلُح أن يُطلَق عليه لغةً اسمُ: مسافر، ولا يُستثنى من لهذا العموم إلّا صورةٌ واحدة، هي حالةُ الصيام؛ فله أن يُفطِرَ بمحرد أنه نَوى السفرَ في لهذا اليوم، فإذا جَدَّ جديدٌ وحَصَلت ظروفٌ فلم يسافر؛ فعليه أن يُمسِكَ بَقيَّةَ النهارِ، ثم يقضى.

وبالنسبةِ للسؤال؛ فالجمعُ ليس قاصرًا على السفر، بل لِلمقيمِ أن يَجمع للحاجة، والحاجة أخف من الضرورة، فإذا كان لهذا المسافرُ يَرَىٰ أنه مِن الأفضل أن يَجمع؛ فله ذٰلك، وليس عليه الإعادةُ فيما لو أذَّن عليه العشاءُ وهو في بلده.

(۱۷۱) سع: انطلقنا مِن الطائف مغرِبًا وسنصل جُدَّةَ وما زال وقتُ العشاءِ، هل نصلِّي في الطائف جمعًا وقصرًا أم في جُدَّة؟

ابي: يجوز الصلاة في الطائف جمعًا وقصرًا، ويجوز تأخيرُها إلى جُدَّة؛ وذلك لِأفضليَّةِ تأخيرِ صلاةِ العشاءِ عمومًا، ولكن لا نستطيع الترجيحَ بين الحالتَين أيُّهما أفضل!

(١٧٢) سن: المسافر الذي يريد جَمْعَ المغربِ والعشاءِ جمْعَ تأخيرٍ ووصَلَ بلدًا يُصَلُّون فيها العشاءَ، كيف يصلِّي مع الإمام؟

البي: يصلِّي معه ثلاثَ ركعاتٍ [فيجلس] ويسلِّم في الثالثة الله مكلَّى المغربَ.

ثم يصلِّي أربعَ ركعاتٍ إذا أدرك شيئًا مِن صلاة العشاء مع الإمام أصلَّى العشاءَ. أو يصلِّي ركعتَين (قصرًا) إذا لم يُدركه.

(١٧٣) س: هل يجوز للمسافرِ عندما يَجْمَع جَمْعَ تقديمٍ أن يصلِّيَ الوِترَ بَعْدَ العشاء، لم يَدْخُل وقتُ العشاءِ بَعْدُ؟

**أبي:** نعم، يجوز.

(١٧٤) ١٧٠٠ متى يقول الإمام: (أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ)؟

مِن السُّنَّة تَرْكُ السُّنَّةِ أحيانًا، فالتسليمةُ الثانيةُ سُنَّةٌ، والتحليل يكونُ بالْأُوليٰ.



<sup>(</sup>١) روى الإمامُ مالكٌ في "الموطأ" (١/ ٩٤١/ ٣٤٦) عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا قَادِمَ مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ؛ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا قَادِمَ مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ؛ وَقِلُ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا قَادِمَ مَكَّةً صَلَىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةً! أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ؛ وَقِلُ عَبْد ورد نحوه مرفوعًا لَكِنْ بسند ضعيف، يُنظر "ضعيف سنن أبي داود" الأُمّ (٢- أَوَّلُ كتاب الصَّلَاةِ/ ٢٧٩ - بابٌ مَتَىٰ يُتِمُّ اللهُ سَن الضعيف – ٢٢٥ / ٢٠).

# فصل في الصلول الولجية (من غير الفرائض)

(١٧٥) سن ما حُكْمُ صلاةِ العيد؟ وما هو الرَّدُّ على مَن يَمنع نساءَه وبناتِه مِن شُهودِها بحُجَّة تجنُّبِ الزِّحام مع الرِّجال؟!

أبي: الحكمُ الوجوبُ على الرجالِ والنساء، وعلى الحُيِّضِ منهن أن يَحضُرْن ويَشْهَدْنَ الجماعةَ (١). بالنسبةِ للزّحام يمكن تجنُّبُه بأن يَذهبَ باكرًا -مثلًا- أو يَقصد طريقًا آخر... إلخ.

(١٧٦) سن هل نقول شيئًا بين تكبيراتِ صلاةِ العيد؟ وهل نَرفع اليدين مع كل تكبيرة؟

أبي: لا يرفع، ويقول ما وَرَدَ عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -إِنْ شاء-: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (٢).

<sup>(</sup>١) عن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُحْوِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّض، وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَمَّا حِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا وَشُهُودِ عَلَيْهِ، وَهُذَا لَفَظ الإمام مسلم (٨- كتابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ/ ١- بابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَاوِقَاتٍ لِلرِّجَالِ/ ٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) عن عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: "بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ حَمْدٌ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَثَنَاءٌ عَلَىَ اللهِ". رواه المحاملي في "صلاة العيدين" كما أحال أبي -رَحِمَهُ الله- وحوَّد إسنادَه في "إرواء الغليل" (٣/ ١١٥).

(١٧٧) سن أن فاته الركوعُ الأولُ في صلاةِ الخسوفِ، وأدرك الركوعَ الثاني، هل يكون أدرك الركعة؟

أبي: عليه قضاؤها.

(١٧٨) سن صلاة الخسوف/ الكسوف تستمرُّ حتى يعودَ القمرُ/ الشمسُ إلىٰ حالته الطبيعية، أم حتىٰ يبدأ بذلك؟

الي: صلاة الكسوف والخسوف تستمرُّ حتىٰ تعودَ الشمسُ (أو القمر) إلى حالتها الطبيعية، إذا كان الإمامُ متمكِّنًا مِن ذٰلك وكذٰلك الْمُصَلُّون، فيزيد في القراءة، ولا يزيد على الركعتين، ولذٰلك؛ في كلِّ ركعةٍ ركوعان، وعلى الإمام أن يُقدِّرَ زمنها تقديرًا.

#### فائدة:

حدَّ تتني أمي -حفظها الله- عن أنه كانت السماء تمطر مطرًا شديدًا يومَ عيدٍ، ولا سبيل للوصول إلى المصلَّىٰ إلا بمشقَّة، فجمع أبي أهلَه في البيت وصلَّىٰ ركعتين مع التكبيرات، ثم خَطَبَ بمم خطبةً.



# فصل في الصلولة النوافل

(۱۷۹) س: هل يصحُّ صلاةُ السُّنَّةِ القَبلية لِلظُّهرِ والعصرِ أربعَ ركعات بتشهُّدِ واحِدِ وتَسليمة؟

الي: يجوز (١)، والأفضل بتشهُّدَين (٢)، ثم الأفضلُ الفصلُ بالسَّلام (٣). س: ألا يوجد في ذلك مشابَهة للفريضة، ولهذا مكروه؟ الن: لهذا في صلاة الوتر (٤).

<sup>(</sup>۱) عن عليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ (۱) عن عليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ». "صحيح سنن النسائي" (۱۰- رَحُعَةُ اللهُ؟ "سلسلة كتابُ الْإِمَامَةِ/ ٥٠- بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ/ ١/ ١٩٠/ ٨٤٣)، وحسَّنه الوالد رَحِمَهُ اللهُ؟ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في روايةٍ أخرى لحديثِ عليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السابق-: «وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا وَكُعْتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَكُلُّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ». "مسند الإمام أحمد" (١٦، ١٦)، ومحل الشاهد منه: «وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ» الحديث؛ إذ المراد به التشهد الأول، ويُنظَر حيث أحلتُ العله – أعلاه – مِن "صحيحة" والدى رَجْمَةُ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٣) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ». رواه أبو داود وغيره؛ "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ٣٠٢- بابٌ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ/ ٥/ ٣٩/ ١٧٧٢)، وينظر "تمام المنة" ص ٢٣٩ و ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاقِ الْمَغْرِبِ». رواه ابن حبان وغيرُه؛ وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؟ "صلاة التراويح" ص ١٠٠، "التعليقات الحِسان على صحيح ابن حبان" (٩- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١٨- ١٨٠ البُ الوِتْرِ/ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ/ ٤/ ١٨٤/ ٢٤٢٠).

سى؛ وهل نقرأ شيئًا مِن القرآن الكريم بَعْدَ (الفاتحة) في الرَّكعات الأربع، أم في أول ركعتين فقط؟

الي: مثل الفريضة؛ يجوز القراءة في كلِّ الركعات(١١).

(١٨٠) سن: هل صحيح أنَّ أيَّ صلاةٍ نافلةٍ غيرِ الراتبة مِن بعدِ المغرب تُعَدُّ مِن قيامِ الليل؟!

إنى: بَعْدَ العِشاءِ لا بَعْدَ المغرب؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلِّي صلاةً الليلِ بعد العشاء (٢)، وليس بعد المغرب!

(۱۸۱) سن عند رَفْعِ اليدين في دعاءِ القنوت هل ينبغي أن يبقىٰ مَرمى النظرِ موضعَ السجودِ (۳)؟

<sup>(</sup>١) عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿ الْمَرْ فَكُرْنَا قِيَامَهُ فِي السَّجْدَةِ، وَفِي رواية: قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرِيَيْنِ قَدْرَ النصْف مِنْ ذَٰلِك، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرِيَيْنِ مِنَ الطُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرِيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرِيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلَّمَ" (٢ - ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ -وَهِيَ النَّبِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ- إِلَى الْفَجْرِ: إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» الحديث. "صحيح مسلم" (٦- كتابُ صَلَاةِ النَّيْلِ ٢٥٠). صَلَاةِ النَّيْلِ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١/ ١٩٢/ ١٤٥): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: "كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِ سُجُودِهِ". ولهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين رَحِمُهُ اللهُ. وروى أيضًا (١/ ١٩٢/ ١٤٦) وغيرُه عن=

أبيء نعم.

(۱۸۲) سن ما حُكمُ حَمْلِ المصحفِ في قيامِ الليلِ؛ فإذا نَسِيَ المصلّي كلمةً؛ نظر فيه؟

أبي: لهذا تنطُّع، يَنسىٰ ولا حَرج!

(١٨٣) سن: ما حُكمُ حَمْلِ المصحفِ وراءَ الإمامِ في صلاةِ التراويحِ والمتابَعَةِ لِمَا يَقرأ؟ بعضُهم يقولون: إذا لم نَفعل ذلك؛ (نَسْرَح)! فهل لهم ذلك؟!

اني: لا.

(١٨٤) سن: سألتُه عن التطبيق العمليِّ لِسُنَّةِ: «إذا مرَّ بآيةِ عذابِ استعاذ، وإذا مرّ بآيةٍ رحمةٍ سَأَلَ» (١) خلالَ صلاةِ التراويح جماعةً؟

(١٤) يدعو الإمامُ في سِرِّه، والمأمومون يَدعو كُلُّ منهم وَحْدَهُ.

<sup>=</sup>عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ ابْنَ يَسَارٍ: أَيْنَ مُنْتَهَى النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَوْضِعُ السُّحُودِ حَسَنٌ". وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٧٧/ ٥٥٥٥): "إِنْ حَيْثُ تَسْجُدُ؛ حَسَنٌ". والإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) حاء في حديث حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -الذي سبق ذكرُ مَطْلَعِهِ ص ١٥٢ -: «يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ؛ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ؛ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ».

(١٨٥) سن بعض النساءِ يَجْلِسْنَ طوالَ مُدَّةِ قراءةِ الإمامِ في صلاةِ التهجُّد، فإذا شَعَرْنَ بقُربِ رُكوعِه؛ وَقَفْنَ ثم رَكَعْنَ معه، وهٰكذا في غالِبِ الركعات؛ فهل هٰذا يجوز؟!

ا**ن** نعم (۱).

## (١٨٦) س: كيف تَقُومُ صاحِبةُ العُذْرِ الشَّرعيِّ ليلةَ القَدْرِ؟

الي: بين دعاء وذِكْرٍ وتلاوة القرآن، ولا بأس عليها مِن ذُلك، وأظنُّ أنكِ متأكدةٌ مِن عدم كراهة قراءة المرأة الحائض للقرآن.

س: نعم، الحمد لله.

الناسَبةِ أَنَّ المسلمَ سواءٌ كان ذكرًا أو أنشىٰ أَنْ يَتَأَدَّبَ بأدبِ الرسولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ المناسَبةِ أَنَّ المسلمَ سواءٌ كان ذكرًا أو أنشىٰ أَنْ يَتَأَدَّبَ بأدبِ الرسولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الذي قال في جملةِ ما قال: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْل خَمْس: شَبَابكَ قَبْلَ هَرَمِك، وصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ» (٢)، مِن أَجْلِ ماذا؟ لأنه جاء في "صحيح البخاري" (أنّ «أنّ

<sup>(</sup>۱) عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ». "صحيح مسلم" (٦- الرَّحْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ». "صحيح مسلم" (٦- كتابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّحْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا/ (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) ذكره -رَحِمَهُ اللهُ- بلفظِ: (قبل مرضِك)، والْمُثْبَت هو لفظُ الحديث، وتتمَّتُه: «وغِناكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وفَراغَك قَبْلَ شُغْلِك، وحياتَكَ قَبْلَ موتكَ». ينظر "اقتضاء العلم العمل" (١٧٠)، و"صحيح الترغيب والترهيب" (٣٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) عن أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَىٰ مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».=

المسلمَ إذا مَرِضَ أو سافر؛ كَتَبَ اللهُ له [مثل] ما كان يَعمله مِن الطاعةِ والعبادةِ في حالةِ الإقامةِ وفي حالةِ الصِّحَّة». مفهوم إلى هنا؟

س: مفهوم يا أبتِ! مفهوم.

أبي: إذا كان الأمر كذلك؛ فعلى مِثْلِ تلك المرأةِ أن تَغْتَنِمَ وقت طهارهِا وتمكُّنِها مِن قيامِ العشرِ الأحيرِ، أو على الأقلِّ: الأوتارِ، أو أقلِّ من القليل: اليومَ (١)، أو ليلة السابع والعشرين، فإنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ إذا عَلِمَ مِن أَمَتِهِ أَهَا كانت تَفعَل ذٰلك في حالة تمكُّنها مِن القيامِ بالصلاة، ثم فَجَأَها العُذْرُ؛ كُتِبَ لها ما كان يُكتَبُ لها في حالةِ الطُّهْر.

ولهذه نقطة مهمة حدًّا، غرتُها: أن يَحرِصَ المسلمُ على التفصيلِ السابق، أنْ يُشغِلَ وقتَهُ دائمًا بالطاعةِ ما استطاع، حتىٰ إذا زادتِ الطاعةُ، فَمَرَّتِ العبادةُ؛ تُكتَبُ له رغم أنه لا يتمكَّنْ مِن القيامِ بها. لهذا هو الجواب.

(۱۸۷) س: كيف يكون قيامُ ليلةِ القَدْرِ مُتواصِلًا؟ الله مُ الإخلاصُ، ولو بالعمل القليل!

(١٨٨) سن؛ أختُ في العُذْرِ الشَّرعيِّ، ما هو الأفضلُ لها: رعايةُ طِفلٍ لِقريبتِها رَيثما تُصَلِّي هٰذه القريبةُ صلاةَ التراويح. أم: استكمالُ منهجِها اليوميِّ في تثبيتِ حفظِ كتابِ اللهِ تَعَالَىٰ؟

<sup>=&</sup>quot;صحيح البخاري" (٥٦- كتابُ الجُهادِ وَالسِّيَرِ/ ١٣٤- بابٌ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الإِقَامَةِ/ ٢٩٩٦).

<sup>(</sup>١) يعني اليومَ الذي سألتُه فيه، وكان مِن أوائل أيامِ العشرِ الأواخِر.

أبي: هذا يختلف باختلافِ الطفلِ وحالتِه، هل هو بَكَّاءٌ أم لا، فإذا كان بَكَّاءً بعيث يُشوِّشُ على أُمِّهِ في الصلاة؛ فهنا الأفضلُ لِصاحِبةِ العُذْرِ الشَّرْعِيِّ أن بَكَاءً بعيث يُشوِّشُ على أُمِّهِ في الصلاة؛ فهنا الأفضلُ لِصاحِبةِ العُذْرِ الشَّرْعِيِّ أن بَعَيْد أفضلُ مِن العبادةِ التي تكون قاصِرةً على الشخص.

#### فائدة:

قلتُ لأبي مرَّةً: إذا لم أُصلِّ الوترَ ليلةً؛ أشعر أني مُذْنِبة! فقال: لماذا؟! هل أنتِ حنفيَّة (١٠)؟!

(۱۸۹) سى: هلِ الرَّكعتان اللَّتان بَعْدَ الوِتر (٢) تُعتبران خارِجَ الإحدى عشرة ركعة التي وَرَدَ أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ما كان يزيد عليها في رمضان ولا غيره؟ ثم ما كيفية صلاتِها طولًا وخِفَّةً؟

<sup>(</sup>١) الوترُ واحبُّ عندهم، يُنظر ردُّ والدي -رَحِمَهُ اللهُ- علىٰ ذٰلك في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ٢٢٢/ فقه الحديث ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) عن ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَمَرٍ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلِّ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ». رواه ابن حزيمة وغيره، وصحَّحه أبي رَحَمَهُمُ الله؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٩٩٣). كما ثبت ذٰلك مِن فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي وَلَكُو بَعْتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي وَلَكُعَ بُهُمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ بَيْنَ وَمُو جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ بَيْنَ وَمُو جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ وَمُو جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ وَمُو جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ وَمُو جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصلِّي وَعُعَيْنِ بَيْنَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ/ ٢٥٨».

أبي: نعم، هي غير الإحدى عشرة. وهي ركعتان خفيفتان (١١).

(١٩٠) سن هل صحيحٌ أنَّ صلاةَ الضُّحىٰ إنما ثَبَت عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسببٍ، مثلِ: القدومِ مِن سَفَرٍ، والفتحِ، وزيارةِ مسجدِ قُباءٍ، وإذا أوصىٰ أبا هريرة –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– بها (٢)؛ فإنما خَصَّه بها لأنه كان يَدْرُس الحديثَ، فأوصاه بها بدلًا مِن قيامِ الليل، ولم يوصِ بها أبا بكر ولا عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؟

ان الصَّحىٰ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ ا

(١٩١) سن حتى ينالَ المرءُ أَجْرَ «حَجَّةٍ وعُمرةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ ، كما في الحديث (٤٠) هل خطواتُه كالتالى:

<sup>(</sup>١) عن أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُوتِرُ بِتِسْعٍ، حَتَّىٰ إِذَا بَدَّنَ وَكُثُرَ لَحْمُهُ؛ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَرَأَ بِهِ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ (الزلزلة) و ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا اللهُ عَنْهُ وَصَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ " (٢/ ٢٦٩) ورواه غيرُه، وحسَّنه أبي، رَحْمَهُمُ اللهُ ؟ "أصل صفة صلاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢/ ٤٤٥).

 <sup>(</sup>۲) قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: «بِصِيَام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ». "صحيح مسلم" (٦- كتابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ/ ١٣- بابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَىٰ/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٣) عن أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَمْ بِالْمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهُ عَنِ الْمُنْكُو صَدَقَةٌ، وَيُحْزِئُ مِنْ ذَٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَوْكَعُهُمَا مِنَ الصَّحَىٰ». وَأَمْرٌ بِالْمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْ يَنِ الْمُسْلَفِرِينَ/ ١٣٠ – بابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةٍ الضُّحَىٰ/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>١) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرٍ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ=

١) يصلِّي الفجرَ جماعةً. ٢) يَذْكُرُ اللهَ. ٣) ويبقىٰ كذلك حتىٰ ترتفعَ الشمسُ مقدارَ رُمْح، فيصلِّي ركعتين.

١) يصلِّي الفجرَ جماعةً. ٢) يَذْكُرُ الله حتى طلوعِ الشمس، ثم يفعل ما يَشاء في الفترةِ التي تُكرَه فيها الصلاة، مِثل أن يقضي شؤونَ المنزلِ أو يَجلسَ مع العائلة. ٣) وعندما ترتفعُ الشمسُ قَدْرَ رُمْح؛ يصلِّي ركعتين؟

الي: الصورةُ الأُولى. وهناك حديثُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنه كَان يَجْلِسُ بَعْدَ صلاةِ الصُّبح حتىٰ تُصبحَ الشمسُ حَسْناءَ (١).

## (١٩٢) سي: ما حُكمُ الصلاةِ بين المغرب والعشاء؟

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَضَىٰ هٰذا الوقت كلَّه في الصلاةِ.

[ثم وَجَّهني أبي -رَحِمَهُ اللهُ- إلى قراءة حديثِ حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرِبَ، فَصَلَّى إِلَى العِشَاءَ»].

<sup>=</sup> تَاهَّةٍ تَاهَّةٍ تَاهَّةٍ كَاهَّةٍ». رواه الترمذيُّ وحسَّنه الوالدُ لغيره؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣٤٠٣)، "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٠٤ - بابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الترغيب والترهيب" (٤٠٤ - بابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ/ ١/ ١٨٢// ٤٨٠).

<sup>(</sup>١) الحديث في "صحيح سنن أبي داود" (٣٥- كتابُ الْأَدَبِ/ ٢٨- بابٌ فِي الرَّحُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا/ ٣/ ١٩١/ ٤٨٥٠): عن حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَصَحَّحه الوالد رَحِمَهُ اللهُ. وجاء في "عون الْفَجْرَ؛ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّىٰ تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ». وصحَّحه الوالد رَحِمَهُ اللهُ. وجاء في "عون المُعود" (٤/ ١٣/٤): "أيْ نَقِيَّةً بَيْضَاءَ، زَائِلَةً عَنْهَا الصُّفْرَةُ الَّتِي تُتَحَيَّلُ عِنْد الطُّلُوعِ" اه.

<sup>(</sup>٢) برقم (٩٠)، ويُنظَر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٥٨٥)، و"الإرواء" (٢/ ٢٢٢ و٢٢٣/ ٤٧٠).

(۱۹۳) سن هل تُشرَع صلاةُ الاستخارةِ لِمَن ستزورها صديقتُها؟ (فهو أمرٌ لن تقوم به هي!).

إني: نعم؛ لأنَّ الرِّضا بالزيارةِ عَمَلٌ!

(١٩٤) سن إذا صلَّيتُ النافلةَ الراتبةَ وفي نهايتها تذكَّرتُ أمرًا يَستدعي صلاةَ الاستخارة؛ فهل لي حِينَها دعاءُ الاستخارة؟ أم لابد مِن نيَّةِ ذُلك قبل الشروع في الصلاة؟

أبي: لابد مِن نيَّةِ ذٰلك قَبْلَ الشروع في الصلاة.

(١٩٥) سن هل نَرْفَعُ اليَدَينِ في دُعاءِ الاستخارةِ؟ أبي: نعم (١٠).

(١٩٦) سن: هل يجوز الجمعُ بين نِيَّةِ السُّنَّةِ الراتبةِ والاستخارة، فلا يُخَصِّص ركعتين لِلاستخارة؟

أبي: الجواب: يجوز، كما قلنا في الاستعادة (١)، والحرُّ تَكفيه الإشارة! سي: لكنْ قد يَخْشى العَبْدُ أن لا يُوَفَّقَ بِدُعائه!

ابع: لا، لا يوجد ارتباط، الدعاءُ دعاءٌ، لكن: فاضل وأفضل.

<sup>(</sup>١) موضِعُ دعاءِ الاستخارةِ في اختيارِ الوالد رَحِمَهُ اللَّهُ: بَعْدَ السَّلام، وليس قَبْله.

<sup>(</sup>٢) يعني السؤال رقم (٣٢)، الماضي ص ٤٥.

(١٩٧) س: هل لنا أن نصلِّي صلاةَ الاستخارةِ وصلاةَ تحيَّةِ المسجدِ في الأوقاتِ المَنهيِّ عنها؟

أبي: تحيَّةُ المسجد يصلِّيها في كلِّ الأوقات، أمَّا صلاةُ الاستخارة فيُصلِّيها في الأوقات المشروعة.

(١٩٨) سن هل الصلاة على الرَّاحلة (السيارة.. إلخ) خاصة بالسَّفر، أم تجوز في الحَضر كذلك؟ وهل هي خاصة بالنوافل في الحَضر؟

الم يَستطع النُّرُولَ، وإلَّا؛ نَزَلَ فَصَلَّىٰ (٢).

(١٩٩) س، هل يُشترَط السَّفَرُ لِلصَّلاةِ على الرَّاحلة؟

أبي: لا يشترط في النافلة.

(١٠٠) س، هل ثَبَتَتْ صلاةُ الشُّكْرِ؟

<sup>(</sup>١) عن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ». وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ القِبْلَةِ». "صحيح البخاري" (١٨ - أَبْوَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ/ ٧ - بابُ صَلَاةِ التَّطَوُّع عَلَى الدَّابَّةِ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ/ ١٠٩٣ و ١٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) عن حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ؛ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ». "صحيح البخاري" (١٨- أَبْوَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ/ ٩- بابٌ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ/ ١٠٩٠).

الي: لا يوجد صلاةً شُكرٍ، بل سجدةً شُكرٍ<sup>(١)</sup>.

(٢٠) س كانت تصلَّي نفلًا، فطَرَقَ البابَ طارِقٌ، لن يَفتح إلَّا هي أو أَمُّها، هل تقطع الصلاةَ لِتَفْتَحَ (٢٠)؟ أم لا؟

**ابي:** لا، لا يجوز.

(٣٠) سن؛ رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَتَى قَدْ أَطَالَ الصَّلَاةَ وَأَطْنَبَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَٰذَا؟ فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا أَعْرِفُهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ عَرَفْتُهُ لَأَمُرْتُهُ بِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ أُتِيَ بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا، فَوُضِعَتْ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ أُتِيَ بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا، فَوُضِعَتْ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ \*(٣). كأنّ ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُشير إلىٰ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ \*(٣). كأنّ ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُشير إلىٰ أَنَّ كثرةَ الركعاتِ مع الطول؟ أَنَّ كثرةَ الركعاتِ مع الطول؟ أَنَّ كثرةَ الركعاتِ مع الطول؟ أَنَّ كثرةَ الركعاتِ أُولًا: الصلاةُ نافلة.

يسء نعم.

إن طيب. ثانيًا: تَقصدين أننا بدل أن نصلِّي ركعتين نصلِّي أربعًا.

<sup>(</sup>۱) عن أبي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ **«كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ** أَوْ بُشِّرَ بِهِ؛ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِللهِ». رواه أبو داود (۹-كتابُ الجُيهَادِ/ ۱۷٤- بابُّ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ/ ۲/ ۱۸۰/ ۲۷۷٤)، ورواه غيرُه، وحسَّنه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "إرواء الغليل" (۲/ ۲۲۲ – ۲۲۲/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) والصورة أنها لا تستطيع ذلك دون انحرافٍ عن القبلة.

<sup>(</sup>٣) رواه الحافظ ابن نصر في "تعظيم قَدْر الصلاة" (١/ ٣١٦/ ٢٩٣) ورواه غيرُه، وصحَّحه أبي، رَحِمَهُمُ اللهُ؟ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٣٩٨)، ونقلتُ ضبطَ «أُبِيَ» منها، فهو في "قَدْر الصلاة": (أتيٰ بذنوبه) بالألف.

س، نعم، أريد أن أعرف هل هو كذلك؟

أبي: لماذا؟

سى: الأنه كلَّما رَكَعَ أو سَجَدَ؛ تَنْحَطُّ خطاياه، فلمَّا تكون الركعاتُ أكثر؛ ستكون المغفرةُ أكثر؛ هكذا فهمتُ مِن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ!

المن البيئة [لا يمكن] البت كالذا؛ لأن عندنا هناك حديثًا في "صحيح مسلم" (١): «أَفْضَلُ الصَّلَاقِ: طُولُ الْقُنُوتِ» يعني القيام، فيُمْكِنُ أنَّ إطالةَ القيامِ أفضلُ مِن كثرةِ الركوعِ والسحود، ولكنْ نحن ما نتدخّل في هذه التفاصيل؛ لأنه يكون افتئاتًا على الشارع، إنما نروي هذا الحديث كما نروي ذاك الحديث، وكلُّ إنسانٍ يَستعمل نشاطَه، قد يستطيع إنسانٌ أن يُطِيلَ القيامَ ويُقلِّلُ الركوعَ والسحود، وقد لا يستطيع إطالةَ القيام فيُكثِر مِن الركوع والسحود، إذًا؛ ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُو مُولِيماً فَاسَتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَتِ ﴾ (البقرة: مِن ١٤٨).

<sup>(</sup>١) (٦- كتابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ/ ٢٢- بابٌ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ/ ٧٥٦) مِن حديث حابر رَضِي اللهُ عَنْهُ.







## (٢٠٣) ١٠٠٠ ما حُكْمُ دَفْعِ الزكاةِ إلىٰ دارٍ لِلأيتام ؟

أبي: لا يصحُّ؛ لأنَّ لهذا مَشروعٌ فيه رِبْحٌ وحَسارة، ففي الحالة الثانيةِ (الخسارة) لا نضمن وصولَ الزكاةِ لِليتيم، فالصحيحُ أن نُسَلِّمَها لِليتيم بيده؛ حتى نَضْمَنَ استفادتَه منها (۱).

# (٢٤) س، هل معلِّمو القرآن ومتعلِّموه هم مِن أهلِ مَصارفِ الزكاة؟

الي: إذا ما دخل أيُّ إنسانٍ في المصارف المذكورة في الآية؛ فله الزكاة، أما معلِّمُ القرآنِ فإذا كان غنيًّا؛ فالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «لَا صدقة لِغَنيِّ، ولَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»(٢) أي: سَوِيِّ الجسم، فالأصل أنَّ مَن كان غنيًّا ولم يكن مِن أهلِ المصارف؛ فليس له، والذي في ذهني الآن أنَّ هؤلاء قد يكونون مِن العاملين عليها، ولكنهم ليسوا مِن العاملين! المسألةُ تحتاج إلى استيضاحٍ.

(٢٠٥) سن شخص يقصِدُه الناسُ لِإعطائِه صدقاتِهم وزكواتهم؛ لأنه اشتهر بالثقة وبمعرفة عائلاتٍ مِن الفقراء، هل يجوز له أن يأخذ شيئًا مما تَجَمَّعَ لديه إذا كان مُحتاجًا، وإذا لم يكن محتاجًا؟

أبي: لا يجوز إلَّا إذا أُعطي مباشَرةً، أمَّا خُفْيةً؛ فلا يجوز، فهو وكيلٌ فقط.

<sup>(</sup>١) صورةُ المسألة في اليتيم الفقير، أما اليتيم الغنيُّ فليس من أهل الزكاة.

<sup>(</sup>٢) «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّ»، وَرَدَ مِن حديث أبي هُرَيرَةَ وعَبْدِ الله بنِ عَمْرو وغيرهما رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ؛ يُنظر "إرواء الغليل" (٣/ ٥٣/ ٨٧٧).

## فائدة: في زكاةِ الحُلِيِّ:

أبي: إذا كانت الحُليُّ مِن الذَّهب لا تساوي نصابًا، لَكنْ عند صاحبتِها دنانير مِن الذَّهب أو ما يقابلها مِن العُمْلة الوَرَقيَّة؛ فتُضاف العُملة لهذه ذهبًا أو ورَقًا إلىٰ ما عندها مِن الحُلِيِّ الذي ما بلغ النِّصاب، فتُخرج عن الجحموع.

وإن كان الحليُّ فضةً؛ فلا يجوز الخلطُ بين الأمرَين، إنْ بلغت الفضةُ النصاب؛ أحرجت الزكاة، وإلا؛ فلا.

نصابُ الذَّهب: أحسَنُ شيءٍ حَسَبَ ما كنتُ قدَّرْتُ قديمًا: عشرةُ جنيهاتٍ ذهبيّة سعودية.

مَرَّ علينا زمنُ كنا نُفتي مَن عنده ستّمئةِ دينارٍ أردين اللَّه عليه الزكاة، لمه الأن الذهب كان غاليًا، وفي ظروفٍ كنا نُفتي بثمانمئة، لمه الأنَّ الذَّهب رَخُص، وهُكذا.

فَمَن كَانَ فِي السعودية يَسألُ كم قيمةُ اللَّيرةِ الذَّهبيَّةِ السعودية، وهي في الحقيقة تُساوي الجنيهَ الإنجليزيَّ الجُورْجيَّ، عليه صورةُ جُورِج.

# (٢٠٦) سأله عبدُ المصوِّر عن إخراج زكاةِ الفطرِ مِن الرُّزِّ الصِّناعيِّ؟

أبي: إذا كنتَ في بلدٍ لا يَطْعَمُ الناسُ القمحَ فضلًا عن الشعير، كما هو الشأن عندنا هنا؛ لِأنَّ القمحَ يحتاج إلى طَحْنِ، والشعيرُ كانوا يأكلونه مع القمح، الآن لا يُطعِمونه الدَّوابَّ! فصار الشعيرُ غيرَ مرغوبٍ فيه طعامًا، لَكنْ في القُرىٰ لا يزال مَطعومًا، فعندنا وعندكم حينئذٍ نُخرِج بَدَلَ القمحِ -فضلًا عن الشعير - أيَّ طعامٍ آخر كالرُّز، سواءً الرزُّ النباتيُّ المعروف، أو الرزُّ الصِّناعيُّ الذي أنتَ تسأل عنه، كذلك يُمكن إخراجُ الفريكة، والبُرْغُل، كذلك: العَدَس، وهذا في البلاد التي تأكل هذه الأنواع، ويُشترط فيما يُخرَج بديلًا للقمح والشعير شرطان اثنان:

أن يكون مأكولَ البلد.

إذا عرفتَ لهذه القاعدة؛ خُذْها وامشِ عليها، ولذلك؛ فالرُّزُّ الذي تَسأل عنه ما دام أنه يُمكِنُ يُدَّخر، وما دام أنه يؤكل أكثرَ مِن الرُّزِّ الطبيعيِّ عندكم؛ فيصلُحُ لِلصدقة.

#### فائدة:

حكتْ لي أمي - حَفِظَها اللهُ- أنها خلال عَملِها في تنظيفِ الدجاجِ -الذي تولَّتْ هي ذَبْحَه- ذات يوم؛ وحدتْ في أمعاء دجاجةٍ خاتمًا مِن ذَهَبٍ! فأخبرتْ أبي -رَحِمَهُ اللهُ- بذلك، فأخذه وباعه وتَصَدَّق بثمنه. حصل هذا مرَّة أخرى بقطعة ذهبِ (تَعليقة)؛ فكان التصرُّفُ نفسُه.



<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٢٤- كتابُ الزَّكاةِ/ ٧٨- بابٌ صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ/ ١٥١٢).

مسائل في الصيام



(٢٠٧) سن: قرأتُ أنَّ بعضَ الأَثمَّةِ كانوا إذا دَخَل رمضانُ انقطعوا لِلقرآن فقط، رغم أنهم مِن أهلِ العلم الذين يُفتون الناس، فينقطعون حتىٰ عن فتوى الناس! فهذا مِثْلُ سؤالي عن ابنِ تيمية (١٠): هل هذا صحيح؟ هل أُخَصِّص هذا الشهرَ بقراءة القرآن؟ فأَثرُكُ قراءةَ الأحاديثِ وشرحِها ودروسَ القراءاتِ وغيرَ ذلك؟

ابي: حوابُكِ -يا بِنْتِي! - هو تمامًا كما شَعَرْتِ أَنَّ الجوابَ عن هذا كالجوابِ عن كلمةِ ابنِ تيمية (١)، هذا أولًا.

وثانيًا: هذا التخصيصُ ليس له أصْلُ في السُّنَة، ولَكن الذي هو في السُّنة ومعلومٌ في "الصحيحين" (٢): الإكثارُ مِن تلاوةِ القرآنِ في شهرِ رمضان، أمَّا تخصيصُ شهرِ رمضان لِتلاوةِ القرآنِ فقط، دون أيِّ عِبادةٍ أخرى كطلبِ العلم وتدريسِ الحديثِ وبيانِه وشرحِه؛ فهذا ليس له أصْل، وكذلك يَدْخُل موضوعُ الْمَبَرَّات والصَّدَقات والإحسان إلى الناس، و و إلخ. الانقطاعُ لِلتلاوةِ ليس له أصْل، الذي له أصْلٌ هو الإكثارُ منها فحسْب.

<sup>(</sup>١) كنتُ قد سألته لهذا السؤالَ في مجلس سبقه فيه السؤالُ رقم (٢٤٤) الآتي ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ اللهُوسَلَةِ!». "صحيح البحاري" (١- كتابُ بَدْءِ الوَحْيِ/ ١- بابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟/ ٢). قال الحافظ النووي رَحِمَهُ اللهُ: "قَالَ أَصْحَابُنَا: السُّنَّةُ كَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟/ ٢). قال الحافظ النووي رَحِمَهُ اللهُ: "قَالَ أَصْحَابُنَا: السُّنَّةُ كَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَ وَمُدَارَسَتِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقْرَأً عَلَىٰ غَيْرِهِ وَيَقْرَأً عَيْرُهُ عَلَيْهِ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" اله من المحموع شرح المهذّب" (٦/ ٢٤٤). وقال الحافظ ابن رجب رَحِمَهُ اللهُ: "وفيه دليلٌ على استحبابِ المحموع شرح المهذّب" (قية القرآنِ في شهر رمضانَ" اه من "لطائف المعارف" ص ٣١٥.

(١٠٨) سن «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (١٠) سن يعمُ الإثنين ويريد أن يصومَه كما كان النبيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ يصومه (١)، سيأتي عليه أيامٌ متوالية، وحَسَبْتُها فوجدتُ أنه لن يُفطِرَ إلا يومَ السبت، ويوم الثلاثاء أو الأربعاء، فسؤالي: هل الأفضلُ أن يَلتزم صيامَ داود، أم يصوم الإثنينَ والخميسَ، وثلاثةَ أيام البيض (٣)؟ وإذا كان صيامُ داود أفضل؛ فسيصوم الجمعةَ طوالَ حياتِه، ثم إمَّا الثلاثاء أو الأربعاء!

أبي: إذا صام شخص طوال حياتِه صيامَ داود عَلَيْهِ السَّلَامُ ولو كان يَرى حوازَ صيامِ يومِ السبت، لكنَّه في يومٍ مِن أيامِ حياتِه الطويلة أَفْطَر يومًا؛ هل تقولين إنه صامَ صيامَ داود عَلَيْهِ السَّلَامُ أم لا؟

س ؛ بلى، صام صيامَ داود عَلَيْهِ السَّلَامُ.

أبي: ولو أنه أفطر يومًا؟

س ؛ نعم؛ الأنه يومُ؛ قليلٌ مقارَنةً بالذي التزمه.

<sup>(</sup>١) "صحيح سنن النسائي" (٢٢- كتابُ الصِّيَامِ/ ٧٦- بابُ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ / ٢/ ٥٠٢)، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وبلفظ قريب؛ متفق عليه، وقد سبقت الإحالةُ إلى تخريج الوالدِ لألفاظه ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) عن رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَشَالَتْ: «كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ». "صحيح سنن ابن ماحه" (٧-كتابُ الصِّيَام / ٢٤ - بابُ صِيَام يَوْم الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ / ١/ ٢٩٠ / ١١٤). وينظر "إرواء الغليل" (٤/ ١٠٥ و ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) عن ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْمُونَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». قَالَ: وَقَالَ: «هُنَّ كَهَيْئَةِ اللَّهْرِ». "صحيح سنن أبي داود" الأمّ (٨- كتابُ الصَّوْمِ/ ٨٨- بابٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ/ ٧/ ٢٠٩/ ٢٠٥٥).

أبي: حسنًا، دعينا نقفز الآن حتى لا نطيل الشرح: بَدَلَ أن يكون يومًا نضع صِفْرًا؛ فصار عشرةً؛ صام صيامَ داودَ أم لا؟

## س: لا أعرف يا أُبَهُ!

أبي: حسنًا؛ اعْرِفي، وحتىٰ لا نطيل الشرحَ سنقول: بدل الصفر نَضَعُ صفرين أيضًا!

### سى: معقول؟!

أين معقول. ما الجواب؟ الجواب: دائمًا: الحُكْمُ لِلغالِب، فلا تَفْهَمِي أَنَّ اللّٰذِي يريد أَنْ يصوم صيام داود لن يُفطر لا يومًا لا خمسة لا عشرة!! لا، المقصود أن يتَّخِذَ منهجًا منهجَ داودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَا أَقْطَعُ –واللهُ أعلم – أَنَّ داودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسَه ليس كما تتصوَّرين أنتِ! قد يَمرَض، قد يقاتِل الكفارَ؛ فلا يستطيع أن يُتابِعَ الصيام، كما جاءتِ الإشارةُ إلى ذلك في الحديث –وهنا أيضًا أرجو أَنْ يُتابِعَ الصيام، كما جاءتِ الإشارةُ إلى ذلك في الحديث –وهنا أيضًا أرجو أَنْ تُتبهي لفائدةِ الحديث – هناك حديثُ في "صحيح مسلم" أن الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ تَتبهي لفائدةِ الحديث – هناك حديثُ في "صحيح مسلم" أن الرسول عَلَيْهِ السَّلامُ خَرَج غازيًا مع أصحابِه طبعًا، وكان بعضُهم صائمًا، فقال: «لو أنكم أفطرتُم؛ فإنه أقوى لكم على عدوًكم»، فمنهم مَن أَفْطَرَ ومنهم مَن صام، ثم لَمّا لاقوا العدوَّ؛ قال: «أفطروا؛ فإنه أقوى لعَدُوْكم» فهمتِ الفرق؟ العدوَّ، واجهوا العدوَّ؛ قال: «أفطروا؛ فإنه أقوى لعَدُوْكم» أنه فهمتِ الفرق؟

س: كانت العبارةُ أولًا بالتخيير، ثم أَلْزَمَهُمْ بالإفطار.

<sup>(</sup>١) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَخُرُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ، وَغُولُ مِنْ عَدُوكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ»، فَكَانَتْ رُحْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزُلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُورُكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ؛ فَأَفْطِرُوا»، وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطُرُنَا. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ مُصَبِّحُو عَدُورُكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ؛ فَأَفْطِرُوا»، وَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطُرُنَا. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي السَّقَوِ". "صحيح مسلم" (١٣٠ - كتابُ الصِّيَامِ/ ١٦ - بابُ أَحْدِ الْمُفْطِرِ فِي السَّقَرِ إِذَا تَولَى الْعُمَلَ/ ١٦٠٠).

أبي: نعم، لماذا؟

التُحَموا مع العدوّ؛ فصار واجبًا أن يُفطروا.

أبي: الصائم صيامَ داود لا يفطِر؟!

ضحك -رَحِمَهُ اللهُ- وشاركتُه! ثم قلتُ:

سه طبعًا يُفطِر.

أبي: فإذًا؛ نحن لا نأخذُها كما يقولون عندنا في الشام: إسرائيلية (١)، لواحد يريد أن يصوم صيامَ داود بمعنى أنه لا يُفطِر ولا يومًا مِن هٰذا النظام! لا يا جماعة! العبرةُ بالنسبةِ للغالب. وضح لك؟

س: تمامًا يا أبتِ! وَضَحَ لي تمامًا.

أبي: أيضًا حوابٌ رقمُ اثنين، أو لعلَّه ليس رقم اثنين؛ بيانٌ لرقم واحدٍ، وهو: أنه إذا تَرَكَ - كلَّما أتىٰ يومُ سبتٍ، في صيامِ داودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تَرَكَ - صيامَ يومِ سَبْتٍ، هل يقال أنه ما صام صيامَ داود؟ الجواب: لا يقال، لِمَه؟ لِسببين اثنين، أحدهما سبق بيانُه. صحَّ؟

### س، صحَّ.

الله: نعم. السبب الثاني: أنَّ تَرْكَه لِصيام السبت، [تَرْكُ] لِلهِ، وليس اعتِباطًا وليس كَسَلًا، والرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يقول -ولهذا جوابُنا لكلِّ مسألةٍ تتعلَّق بصيام يوم السبت، ولهذا كَثُرَ النقاشُ فيه في الأيام التي شاعتْ فيها فتوى الألبانيِّ: أنَّ يوم السبت لا يُصام إلَّا في الفريضة، فصارت تجيء أسئلةٌ: يومُ عاشوراء يومُ سبتٍ؟

<sup>(</sup>١) لعله يشير إلىٰ ما هو معلومٌ مِن تشديد بني إسرائيل، كما جاء في قصةِ ذبْح البقرة.

لا نصومه؟! يومُ عرفة يومُ سبت؛ لا نصومه؟! يا حُوِينِتنا(١)! حسِرنا كفَّارةَ سَنَةٍ أو كفَّارةَ سَنَةٍ أو كفَّارةَ سنتين! يكون حوابنا: لا،...(٢). تعارَضَتْ مصلحةٌ ومفسَدة، فقُدِّمَتِ المفسدةُ على المصلحة، ووجودُ النيَّةِ في الصَّدْرِ قضى اللهُ له به الأجر-: «مَن تَرَكَ شيئًا لِله؛ عَوَّضَه اللهُ خيرًا مما تَرَكَ»(٣).

<sup>(</sup>١) كلمة بالدَّارِجة الشَّاميَّة بمعنىٰ: يا خسارتنا! أو: يا حسرةً علينا!

<sup>(</sup>٢) انقطاع في الشريط.

<sup>(</sup>٣) عن أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَا: أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ لَمْ تَرَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكُ الشَّيْءَ تَدَعْ شَيْعًا لِلّهِ؛ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ». أخرجه وكيع في "الزهد" (٥١ - بابُ مَنْ تَرَكُ الشَّيْءَ لِللهِ تَعَالَىٰ / ٢/ ٣٥٥ / ٣٥٦)، وصحَّح إسنادَه أبي -رَحِمَهُ اللهُ - وقال: "علىٰ شرط مسلم" اه مِن "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) عن الصَّمَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَسَلَّمَ؛ عوَّضَه الله خيرًا منه، فلا إشكالَ سواءٌ كان الصيامُ صيامَ داودٍ أو كان صيامَ عرفة، أو صيامَ عاشوراء.

## فوائد:

﴿ أَحِبرَتْنِي شَقِيقَتِي أُمُّ عَبِدِ الله أُنيسةُ - حَفِظَها اللهُ- أَنَّ أَبانا يَرَىٰ جوازَ تَناوُلِ المرأةِ دواءً يُؤخِّر العُذرَ الشَّرعِيَّ بقَصْدِ تمام الصيامِ في رمضان.

وأخبرتْني أنه -رَحِمَهُ اللهُ- يرى جوازَ جمع نِيَّتي قضاءِ الفرضِ مع النافلةِ في الصوم، أمَّا بالنسبة لشوَّال (١)؛ فالأفضلُ القضاءُ أوَّلًا ثم صيامُ السِّتِّ.



<sup>(</sup>۱) عن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». "صحيح مسلم" (۱۳- كتابُ الصِّيَام/ ۳۹- بابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ إِنْبَاعًا لِرَمَضَانَ/ ۱۱۶٤).





(٢٠٩) سيء امرأة أدَّتِ الطوافَ والركعتين على طهارة، وفي السعي أتاها الحيض؛ هل عليها شيء؟

أبي: أنا أرى أنَّ السعيَ مُلحَقُّ بالطوافِ؛ فيُشترط له الطهارة، كما يشترط في الطواف؛ لأن الآية صريحة (١).

(١٦) س (٢٠) الزحامُ شديدًا، فلم يَصِلِ الناسُ مِن عرفاتٍ إلى مزدلفة إلَّا متأخِّرين، وإلى أنْ وَجَدوا الماءَ وتوضَّأوا ووجدوا مكانًا للصلاة؛ لم يُصَلُّوا المغربَ والعشاء إلا الساعة الثانية! فالذين غلب على ظنهم أنهم سيتأخَّرون واقترب وقتُ الصلاةِ أن يَخرُج؛ يُصَلُّون المغربَ والعشاءَ حيث هُم؟

سى: لا يؤجِّلونها إلى الوصول إلىٰ مزدلفة؟

اني: لا.

<sup>(</sup>١) وهي قولُه تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوِّفَ مِن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ البقرة ). وقد أفتى -رَحِمَهُ الله - أنَّ مَن حصل معها ذلك تتوقَّف عن السعي حيث شعرت بالنزول، ثم مِن هناك تستأنف بعد أن تَطهُر؛ "سلسلة الهدئ والنور" (ش ٥٠٤/ د ٥٩:٥٦).

<sup>(</sup>٢) سألتُه بعد تفصيلِه في حديث «لا يُصلِّينَ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظُةَ» في السؤال رقم (٢٣) الآتي ص ٢٥١.

(١١١) عبد المصوِّر: حديثُ أسماءَ بنت أبي بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما لمَّا كانت في مزدلفة أنها قالت: "إذا سَقَطَ القمرُ فآذِنوني بالرحيل"(١)، أنا راقبتُ القمرَ ليلةَ العيد، ربَّما لم يَنزِلْ إلى الساعةِ الثالثة، وبعد قليلٍ سَيحلُ الفجرُ! الفجرُ! لهذه العيد يعني مِثْلَ البارحة(٢).

عبد المصوِّر: مِثْلَ البارحةِ تمامًا، ويُمكن أن نراقبَه الليلةَ، لن يختلف كثيرًا.

## السنة الا يختلف مِن شهر إلى شهر، على مدار السنة؟

<sup>(</sup>١) عن عَبْدِ اللهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُؤْدَلِقَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمُّ قَالَتْ: يَا بُنِيًّ! هَلْ غَابِ القَمْرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمُّ قَالَتْ: يَا بُنِيًّ! هَلْ غَابِ القَمْرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتِ المَعْرَةَ، ثُمُّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ هَلْ غَابَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلطَّعْفِ، فَلَاتُ لَمَا أُوانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنِيًّ! ﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلطَّعْفِ». متفق عليه؛ "صحيح البحاري" (٢٥ - كتابُ الحَجِّ / ٨٥ - بابُ مَنْ قَدَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلطَّعْفِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابِ القَمْرُ / ٢٧٩ )، "صحيح مسلم" (١٥ - كتابُ الحُجِّ / ٤٥ - بابُ مَنْ قَدَّمَ النَّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُؤْدَلِقَةٍ إِلَىٰ مِنَّ فِي أَوْاحِر كَتابُ الْجَجْ / ٤٥ - بابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيم دَعْعِ الصَّعْفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُؤْدَلِقَةً إِلَىٰ مِنَى فِي أَوْاحِر اللَّيْلِ قَبْلُ زَحْمَةِ النَّاسِ / ٢٩١). (يَا هَنْتَاه) أَيْ: يَا لَمْنِو، كما في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٥/ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ / ٢٩١). (يَا هَنْتَاه) أَيْ: يَا لَمْنِو، كما في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٥/ ٢٧٩). (غَلَسْنَا) أَي سِرْنا بِعَلَسٍ، والعَلَسُ: ظَلَامُ آخِرِ اللَّيْلِ، ومُرادُه أَهُم نَقُروا قَبْل الأُوانِ المشروع. (لِلطَّعُنِ ) الظُّعْنِ الظُّعْنَ عَلَى الرَّوجِ حَيْمُا ظَعَنَ أَوْ لأَغَلَ تُعْمَلُ عَلَى الرَّوجِ اللَّيْلِ الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفَى عَلَيْلَةً وَلَامَوْقَ بِلاَ هُودَجٍ: ظَعِينَةً؛ الْمَرَأَةُ فِي الْمُؤْدَةِ، فَيْ اللهَودَجِ بِلَا الْمُزَاةِ بِلا هُودَجٍ: ظَعِينَة. ينظر "لسان العرب" (٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ لهذا الجحلس: ١٠ ذي الحجة ١٤١٨ه.

<sup>&</sup>quot;يا صاحبيَّ سَلَا الأطلالَ والدِّمَنَا \* متىٰ يعود إلىٰ عسفان مَن ظَعَنَا؟! إِنَّ الليالي التي كنا نُسَـــرُ بما \* أبدىٰ تَذَكُّـرُها في مُهجتي حَزَنا أَستودع اللهَ قومًا ما ذكرْتُهم إلَّا \* تحــدَّر مِن عَيني ما خُزِنا" من "تاريخ بغداد" (٢/ ٩٥).

أَنِينَ لِيسَ معقولًا أَن يَختلف، إذا كان يوجد اختلافٌ فيكون يَسيرًا جدًّا، يعني يكون الفرقُ يومًا فقط، بمعنى: الحديث يقول كما هو معلومٌ: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَتِمُوا الشهرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»(١)، كلُّ شهرٍ في آخِرِه يَحتمل مِن حيث الواقع أَنْ يكونَ ثلاثين أو تِسعًا وعشرين، والشهرُ الثاني، نفس الاحتمال، مِن أين يأتي هذا الاحتمال؟ يأتي أنه المفروضُ الآن هذا الغرب، نفترض الآن: اليوم التاسع والعشرون مِن الشهر، فالمفروض أنه إذا كان اليومُ التاسع والعشرين وغدًا أول الشهر الجديد أن نرى القمرَ قُبيل غروبِ الشمس، لكنْ يوجد غُبار، يوجد سَحاب، يوجد كذا؛ ما نراه، ومِن هنا يخطئ كثيرٌ مِن الناس كما نراهُمُ اليوم، يَرون القمرَ عَالِيًا: "أوه! كان المفروض أن يكون اليومَ صيام!"، لِمَهُ؟ هو القمر عالِ"! هذا مِن الأوهام، لِمَهُ؟ هو القمرُ عالٍ، صحّ، وكان المفروض أن نراه وهو منخفِض، لكنْ كان هناك مانعٌ طبيعيٌّ مَنعَنا مِن أن نراه، فشرعًا هٰذا يومُنا، إذًا؛ هذا الفارِقُ لا يَجعل الفَرْقَ الكبيرَ بحيث إنه يَسقط نراه، فشرعًا هٰذا يومُنا، إذًا؛ هٰذا الفارِقُ لا يَجعل الفَرْقَ الكبيرَ بحيث إنه يَسقط القمرُ كما هو في حديث أسماء، فلا يُرى.

نتباحث الآن: أنتَ أولًا هل تحفظ نصَّ الحديث؟

عبد المصوِّر: أحفظ هذه العبارة، قالت: "إذا سَقَطَ القمرُ فآذِنُوني بالرَّحيل".

أبي: إذًا؛ لا إشكال إذا كان هذا فقط. أنا أقول لك الآن: القمر -فيما رأيتَ أنتَ- يَسقط قبل الفحرِ؛ أكيد أم لا؟ قُل: بليٰ.

عبد المصوِّر: إي نعم.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وغيرهما مِن حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ ولهذا لفظ الإمام أحمد (٢/ ٤٣٨)، يُنظَر "إرواء الغليل" (٤/ ٣ – ٨/ ٩٠٢).

أبي: إذًا؛ ما الإشكال؟

عبد المصوِّر: أنا قصدي أنه قَبْلَ سقوطِ القمرِ لا يجوز؟

أبي: لا، ليس هذا إشكالُكَ، الجواب: نعم قبل السقوط لا.

عبد المصوِّر: لا يجوز التعجُّل؟

أبي: التعجُّلُ مِن مزدلفة؟

عبد المصوِّر: إي.

أبي: لا؛ لأنَّ الأصلَ كما تَعلم مِن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَن صَلَّى صلاتنا لهذه مَعنا في جَمْع، وكان وَقَفَ في عَرَفَةَ ساعةً مِن ليلٍ أو نهارٍ؛ فقد تَمَّ حَجُّهُ وقضى تَفَقُه» (١)، لهذا هو الأصل، أي: أصلُ كلِّ حاجٍ سواء كان ذكرًا أو أنثى أن يصلِّي الصبحَ في المزدلفة، فإذا سقط القمرُ وانطلق بعضُ الحُجَّاج بسقوطِ القمرِ؛ مَعناها لم يُصَلُّوا الصبحَ في المزدلفة.

عبد المصوِّر: صحَّ.

أبي: هَٰذَا هو فِقْهُ الحديث.

<sup>(</sup>١) عن عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّىٰ هَٰذِهِ الصَّلَاةَ مَعْنَا، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَٰلِكَ بِعَرَفَةَ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؛ فَقَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّىٰ هَٰذِهِ الصَّلَاةَ مَعْنَا، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَٰلِكَ بِعَرَفَةَ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؛ فَقَدْ تَمَّ مَخَدُهُ وَقَضَىٰ تَفَقَهُ». رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، ولهذا سياق الإمام النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٤٠ - كتابُ مَنَاسِكِ الحُجِّ / ٢١١ - بابٌ فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِقَةِ / ٢١٠ - بابٌ فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِقَةِ / ٢ / ٢٦٠ - ١٠٦١). (لَمْ أَدَعْ كَبُلُّ ) بالحاء المهملة؛ قال الإمام الترمذي: "إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ؛ يُقَالُ لَهُ: حَبُلٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ؛ مُقَالُ لَهُ: حَبُلٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ اللهُ عَبَلًا لَهُ: حَبُلٌ" اله مِن "سنن الترمذي" ص ٢١٥ و٢١٦.

عبد المصوِّر: الإشكالُ الذي صار عندي أنا: أنَّ معلوماتي السابقة أنه إذا صار منتصفُ الليل؛ يجوز لِلإنسان –المُرخَّص له– التعجُّلُ، ومنتصفُ الليل عندنا يعني بَعْدَ الساعةِ الثانيةَ عشرة!

ابي: إي نعم.

عبد المصوِّر: والناسُ على هذا يَمشون الآن!

أبي: بَعْدَ الساعةِ الثانيةَ عشرة ليس دائمًا؛ لأنه يختلف الليلُ قِصَرًا وطولًا.

عبد المصوِّر: نعم، ولكنْ أظنُّ ليس بهذه الساعات!

الي: نحن نُمْسِكُكَ مِن كلمةِ: "بَعْدَ الثانية عشرة"، لهذه ليست قاعدة، يختلف باختلاف طولِ الليل وقِصَرِه، لكنْ صَحَّ: أنه سقوط القمر، فسقوط القمر في يَختلف باختلاف طولِ الليلِ وقِصَرِه، لكنْ ليس ضروريًّا أن يكون سقوط القمر في نصفِ الليل، ولهذا الذي أنا كنتُ فهمتُه مِن سؤالكَ السابق، ففكَّرْتُ أنَّ الإشكالَ فعلًا في مَحَلِّه، لكنْ بعد إنعام النَّظرِ في الموضوع؛ لا يوجد إشكال؛ لأنَّ الحديث نحن نُحَمِّلُه مِن المعنى الواسِع ما لا يَتَحَمَّل، نقول: بَعْدَ نِصْفِ الليل؛ لا؛ هي تقول: بعد سقوط القمر.

عبد المصوِّر: إذًا؛ لهذا الأصل: بعد سقوط القمر، ليس بعد نصف الليل؟

iy: K(1).

عبد المصوِّر: إي هٰذا هو.

أبي: لأنه ما المقصود؟ ما الحكمة مِن تخصيصِ النساءِ والضَّعَفةِ بَهٰذا الحُكم؟ هو تحاشى زحمة الحجيج.

<sup>(</sup>١) يقصد رَحِمَهُ اللهُ: ليس بعد نصف الليل.

## عبد المصوِّر: النَّفْرة الأُولىٰ.

النهاء؟! يكُنَّ النساء؟! يكُنَّ النساء؟! يكُنَّ ووَصَلْنَ إلىٰ مكة وطِفْنَ و و إلخ.

لَكَنْ هنا يوجد خطأ أنَّ بعضَ النساء يَرمين الجمرةَ بَعْدَ أن يَنْطَلِقْنَ مِن المَزدَلفة إلى مِنَى، يَرْمِين الجمرةَ قبل طلوعِ الشمس! هذا خطأ، فينبغي الجمعُ بين العزيمة والرخصة:

العزيمة: قال لهم: «أَبَنيَّ! -أو: بُنيَّ (١)! لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (٢)، لهذه العزيمة.

<sup>(</sup>١) له كذا قرأ -رَحِمَهُ اللهُ- الحديث؛ وذلك أنَّ النداء والمنادَىٰ -فيه- له ألفاظٌ عِدَّة، منها: «أُبَيْنَىٰ»، «أَيْ بَنِيَّ»، كُلُها في "مسند الإمام أحمد" (١/ ٢٣٤، ٢٧٧، ٢١١).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وصحّحه أبي رَحِمُهُمُ اللهُ؛ "إرواء الغليل" (٤/ ٢٧٧). وقال رَحِمَهُ اللهُ: "وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وصحّحه الترمذي وابن حبان، وحسّنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٢٤)، ولا يَصلح أن يُعارَضَ بما في "البخاري" أنّ أسماء بنت أبي بكر رمتِ الحمرة ثم صلَّتِ الصبحَ بعد وفاق النبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لأنه ليس صريحًا أنما فعلت ذلك بإذنٍ منه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بخلافِ ارتِحالِها بعد نصفِ الليل؛ فقد صرَّحتْ بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أذِن ليظُعُنِ، فمِن الجائزِ أنما فَهِمَتْ مِن لهذا الإذن أيضًا بالرَّميِ بِليلٍ، ولم يَبْلغها نَهْيهُ صلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه، وسلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، اللهُ عَنْه وسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَنْه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الله عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه على حديث أسماء رَضِيَ اللهُ عَنْها في "مختصر صحيح الإمام البخاري" (١/ ٤٩٤): وقال في تعليقه على حديث أسماء رَضِيَ اللهُ عَنْها في "مختصر صحيح الإمام البخاري" (١/ ٤٩٤): الانصراف من المزدلفة في الله عند أبي داود وغيره قال: كانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَنْه عَنْه عَنْه اللهُ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه أَله وَسَلَّم شُعُفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلْسٍ، وَيَامُومُهُمْ يَغْنِي: لا يَرْمُونَ المُعْمَوة حَتَّى تَطُلُع الشهس، وبين الرمي قبل طلوع الشمس، فاحضًا هذا فإنه هامٌ جدًّا" اه.

الرخصة: «أَذِنَ لِلنِّساء والضَّعَفةِ أَن يَنصرفن بَعد..»(١).

أنا الآن لا أقول؛ لأني لستُ مستحضِرًا فعلًا، لكنْ بناءً على حديثِ أسماء لا أقول: بعد نِصفِ الليل، إلَّا إذا كان يوجد نصُّ خاصُّ ذَكَرَ نصفَ الليل، أمَّا هي تروي ما كانت هي رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَفْعَلُه في حَجَّتِها مع الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فإذا النساءُ أَرَدْنَ أن يَلتزِمْنَ ما فَعَلتْه أسماءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَحَرَجْنَ بَعد سقوطِ القمر؛ فالطريقُ سهل سمّح، لا يوجد ازدحام، ويصِلْنَ إلى الجمرة، ولا يوجد أحد، أقول: لا يوجد أحد؛ بالنسبة للمسلمين الملتزمين، وإلا؛ فالرجال سيكونون سابقين النساء (٢)! المهمّ: أنهن هناك يَنتظرن إلى طلوع الشمس، طلعتِ الشمس؛ ما مناشرةً إلى طوافِ الإفاضة.

المسألةُ الآن تحتاجُ إلى إعادةِ النظرِ في الرحصةِ التي جاءت لِلنساءِ في الانطلاقِ وعدم صلاةِ الفجرِ في المزدلفة، ألا يوجد عندنا إلَّا حديث أسماء رضي اللهُ عَنْهَا؟ حينئذٍ تكون السُّنَّة: عند سقوط القمر. أو يوجد حديثٌ يُحدِّد بعد نصفِ الليل؟ حينئذ تتَّسِع الدائرةُ أكثرَ مما فعلتْهُ السيدةُ أسماء.

عبد المصوِّر: يكون هٰذا خاصًّا بها.

<sup>(</sup>١) مِن أدلة ذٰلك حديثُ أسماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا السابق، ومنها أيضًا: عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُّ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةً أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المِشْعَرِ الحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المِشْعَرِ الحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَدُكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا هَدُمُ بُعُونَ (في مسلم: يَدْفَعُونَ) قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَٰلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ﴿أَرْحَصَ فِي أُولُئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». متفق عليه، "صحيح البخاري" عَنْهُمَا يَقُولُ: ﴿أَرْحَصَ فِي أُولُئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». متفق عليه، "صحيح البخاري" (٥٠ – كتابُ الْحَجِّ / ٢٩ – بابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ / ٢٩٦٦)، "صحيح مسلم" (٥٠ – كتابُ الحُجِّ / ٤٩ – بابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَىٰ مِتَى فِي أَوالِحِ اللَّيْلِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَىٰ مِتَى فِي أَوالِحِ اللَّيْلِ اللهُ عَنْرُهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْرُهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ مِتَى فِي أَوالِحِ اللَّيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُولِقُولُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) يعني في الواقع الحاصل ممن لا يلتزمون السُّنة.

ابي: لا، ليس حاصًا، لهذا لا يقال: حُكْمٌ حاصٌ بها؛ تطبيقٌ منها؛ لأنه بطبيعة الحال لو فرضنا أنه: مِن هنا إلى هنا أن كُلُّه نساءٌ، وأُذِن لهنَّ أن يَنطلِقنَ مِن نصفِ الليل، فالذين هنا، لابد أنَّ شيئًا يتقدَّم وشيئًا يتأخَّر، فهي كانت متأخِّرة.

عبد المصوِّر: علىٰ دفعات.

أبي: هذا هو، هذا أمرٌ طبيعيٌّ حدًّا، فهي كانت انطلقتْ وأفاضتْ مِن المزدلفة بَعْدَ سقوط القمر.

(٢١٢) عبد المصوِّر: هل يجوز لِلرِّجال أن يُؤخِّرُوا الرَّمْيَ إلىٰ ما بَعْدَ الغروبِ أيامَ التَّشريق؟

أبي: نعم يجوز، جاء في الحديث الصحيح: أنَّ رجلًا قال للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النَّحر: ما رَمَيْتُ إلا وقد أُمسيتُ، قال: «لَا حَرَجَ» (٢)، عِلمًا أن الرَّمْيَ يومَ النَّحر يبدأ -كما قلنا آنفًا- بعد طلوعِ الشمس، بينما في أيام التشريق يبدأ بعد زوال الشمس، فإذا كان بالنسبة للوقت الذي بَدْءُ الرمي [فيه] مِن طلوعِ الشمس قال -وقد رَمَىٰ مساءً-: «لا حَرَجَ»؛ فهناك مِن باب أُولىٰ.

(١٦٣) عبد المصوِّر: الغلامُ الصغيرُ الذي يحجُّ مع أبيه؛ يجب أن يُذبَح عنه لِأَجْل التمتُّع؟

أبي: نعم.

<sup>(</sup>١) يشير بيده رَحِمَهُ اللهُ.

 <sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٢٥- كتابُ الحَجِّ/ ١٣٠- بابُ إِذَا رَمَىٰ بَعْدَ مَا أَمْسَىٰ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ
 يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا/ ١٧٣٥)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(۱۱٤) عبد المصوِّر: هل واجبٌ أنَّ الولدَ يَحُجُّ تمتُّعًا؟ أي أنَّ علىٰ أبيه أن يُحَجِّجَه حَجَّ تَمَتُّع؟

أبي: نعم، مِثل الصلاةِ وأركانِ الصلاة، لابدَّ.

(١٦٥) سن الدعاء عند شرب زمزم، لا يستجاب إلا عند بئر زمزم؟ وماذا عن اصطحابِ ماءِ زمزمَ هديةً إلىٰ بلدٍ آخَرَ غيرِ مَكَّة؟

أبي: النِّيَّةُ، لا الدعاء؛ نعم عند بئر زمزم.

الإهداء نعم، أما النّيَّةُ فعند بئرٍ زمزم فقط.

(٣٦) س: العمل بحديثِ «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» (١) يُمْكنُ بأنْ نأتي بماءِ زمزمَ إلىٰ هنا (٢)؟

أبي: لا؛ لأن ماء زمزم هناك!

(١١٧) س: ما حُكمُ صلاةِ ركعتين في بئرِ زمزم؟

ابي: بدعة.

(١٦٨) سن هل مِن شروط الذَّبْح أن يكون جهةَ القبلة؟

اي: سُنَّة.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد وغيرُه، وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "إرواء الغليل" (٤/ ٣٢٠ – ٣٢٠/ ١١٢٣)، "صحيح الجامع" (٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) أي: عَمّان.

(١٩) س: إذا كانت الجَدَّةُ راضيةً بِتَحَمُّلِ مَسؤولية حفيدِها الصغير، مع أنه مُتْعِبُ؛ فهل لِلأُمِّ أن تُودِعَ ابنَها عندَها بهدف أداء الحج نافلةً؟

إلى: الأفضلُ الحجُّ إذا كانت الصورةُ هي المذكورة.

(١٢٠) سن: مسألةُ اجتنابِ قصِّ الشعر والأظافِر أولَ دخولِ ذي الحجة للَّذي لم يَنْوِ الحجَّ؛ الحديث: «إذا دخل عَشْرُ ذي الحجة وأراد أحدُكم أن يُضَحِّي؛ فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعره وظُفره» (١)، هل لهذا لِكلِّ أهلِ البيت؟

أبي: أولًا: مباشَرةً: لِلَّذي يريد أن يُضَحِّي؛ لهذا نصُّ صريح.

[ثانيًا:] أهلُ البيت؛ أنا أُلْحِقُهُم بالذي يريد أن يضحِّي، بملاحظةٍ دقيقةٍ قد تصحُّ وقد لا تصحُّ، ولكنْ أنا مطمئنٌ لها، وهي: أنّ الرسولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «علىٰ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ» (٢)، فهو أَوْجَبَ علىٰ أهلِ البيتِ،

<sup>(</sup>١) نصُّ الحديثِ في "صحيح مسلم" (٣٥ - كتابُ الْأَضَاحِيِّ/ ٧- بابُ نَهْيِ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ فِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْحُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْعًا/ ١٩٧٧): عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي؛ فَلَيْمُسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وفي رواية: «إِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي؛ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ»،

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي وغيره عن مِحْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا: الرَّجَبِيَّةَ». صحّحه الوالد؛ "صحيح سنن الترمذي" (أبوابُ الْأَضَاحِيِّ / ١٧ - بابٌ / ٢ / ٩٣ / ١٢٥)، وقال في "هداية الرواة" (٢ / ١٣٥): "الحديث ضعيف؛ لأنَّ مداره علىٰ أبي رملة، واسمه: عامر، وهو مجهول لا يُعرف، قال الذهبيُّ: قال عبدُ الحقِّ: إسناده ضعيف، مداره علىٰ أبي رملة، واسمه: عامر، وهو مجهول لا يُعرف، قال الذهبيُّ: قال عبدُ الحقِّ: إسناده ضعيف، وصدَّقه ابن القطان؛ لجهالة عامر، لٰكنّه قد تُوبع، كما حقَّقتُه –أخيرًا في "صحيح أبي داود"/ الأضاحي، ولذلك؛ نقلتُه من "ضعيف الجامع" إلى "صحيح الجامع"" اه.

فمِن حيث الاشتراكُ في هذا الحُكْمِ، وهو إيجابُ الأضحيةِ على أهلِ البيت؛ أرى أنه لَازِمٌ أن يَشتركوا أيضًا في هذا الحُكْمِ الذي خُصِّص بمَن أراد أن يُضحِّي.

(٢٦١) سن على يَتْرِكُ استعمالَ الطِّيبِ أيضًا؟

أبي: لا، لا يوجد عندنا نصٌّ، لو كان عندنا نص؛ شَملناه.









(٢٢٢) ١١٠٠ سمعتُ أن كتاب "الرُّوح" لم تَثبُت نِسبتُه لِابنِ القيمِ؛ صحيح؟

الي: نعم، عندنا شكُّ في تُبوته؛ لِكثرة الأشياءِ التي لا تلتقي مع ما نعرفه عن ابن القيم مِن العلم الصحيح والتدقيقِ الرفيع.

والذي أقوله جازمًا أنه إنْ كان هٰذا الكتابُ لِابن القيم؛ فهو مِن تأليفاته إبَّان طلبِه لِلعلم، أي قَبْلَ نُضْجه العِلميِّ، قَبْلَ مُصاحَبتِه لِابن تيمية شَيخِه، وتلك المصاحَبةُ الطويلةُ حتىٰ أصبحَ نسخةً ثانيةً مِن ابن تيمية! فهٰذا الكتابُ إذا كان مِن تأليفه؛ يكون قبل نُضْجه العِلميِّ.

ومِن هٰذا القبيل: ما نراه في "فتاوى ابن تيمية" مِن أفكارٍ تَتضارب مع ما استقرَّت عليه أفكارُه العلميَّةُ الصحيحة، فمثلًا: نصُّ صريحٌ أنه يُجيز التوسُّل بالرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ! مع أنه في رسالته المعروفة بـ"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" هو مِن خير -إذا لم نَقُلْ: هو خيرُ - ما أُلِّفَ في هٰذا الموضوع وفي إنكارِ التوسُّلِ بالأنبياءِ والرسُلِ إنكارًا مُطلقًا، فينفي تلك الفتوىٰ، فالظاهر: هٰذه كانت في أولِ طلَبِه لِلعلم. كذلك -مثلًا - إجازتُه لِاستعمال السُّبحة في الذِّكْر، أتصوَّر أنّ هٰذا يُلحَق أيضًا بالأول، وعلىٰ ذلك فقِسْ.

وهَٰذَا أمر طبيعيُّ حدَّا في كلِّ العلماء؛ أنهم أوّلَ حياتِهم يكونون غيرَ وسطَ حياتهم، غيرَ آخرَ حياتهم، ولهذا هو المثال: أبوكِ مثلًا؛ فهو لا يَثِقُ في كتبه الأُولى التي ألَّفها؛ لأنه ألَّفها في أولِ طلبِه لِلعلم، لهذا أمرٌ نحن نَعرفه ونَلمسه لَمْسَ اليَدِ.

(٢٢٣) سألْتُهُ وشقيقتي حسَّانةُ عن بعضِ العلماءِ المتقدِّمين وعن بعضِ الكتب (١٠)، ومِن ذلك:

<sup>(</sup>١) ثم رتَّبتُها حسَبَ الحروف الهجائية. وجليٌّ أنه إذا نفىٰ طباعةَ كتابٍ فهٰذا في ذاك الزمن.

#### الأثْرَم؟ الأثْرَم؟

المن المن الله حتى اليوم -فيما عَلِمتُ- أيُّ أثرٍ مطبوع، وهو مِن تلامذة الإمام أحمد، لا أذكر الآن هل كان تلميذَه مباشرةً، أو بالواسطة (١٠) وهو يروي فوائد كثيرةً وكثيرةً حدًّا عن الإمام أحمد، وكتابي المعروف بـ "إرواء الغليل في تخريج مَنار السبيل"؛ "مَنار السبيل" هذا فيه نُقُولٌ كثيرةٌ مَعزوَّةٌ لِلأثرم؛ لأنه حنبليٌ، ومؤلِّف "مَنار السبيل" حنبليٌّ، فهو يَنقل عنه كثيرًا مِن الآثار والحديث.

## اُدَبُ الدُّنيا والدِّين" لِلماوَرْدِيّ؟

أبي: هو كتابٌ في الأدبِ المهَذّب، يتميّز عن كتبِ الأدبِ الأُخرى المُخرى المعروفة، مثل "الأغاني" للأصبهاني وغيره، فهؤلاء يجمعون ما هبّ ودبّ، بينما هذا فرجُلُ عالِمٌ فقيهُ، كتابه يُقرأ ويُنصَح بقراءته، وأنا في صِبَاي -سقى اللهُ!-كنتُ مولَعًا بقراءة كتابه، وكنتُ أحفظ قصيدةً مِن قصائده التي مَطلعها:

اعتزِلْ ذِكْرَ الأغاني والغَزَل \* وقُلِ الفَصْلَ وجانِبْ مَن هَزَلْ وَقُلِ الفَصْلَ وجانِبْ مَن هَزَلْ وَدَعِ الذِّكرىٰ لِأَيَامِ الصِّبا \* فَلِأَيَامِ الصِّبا بَحْسَمٌ أَفَلْ! 
وَدَعِ الذِّكرىٰ لِأَيَامِ الصَّبا \* فَلِأَيَامِ الصِّبا بَحْسَمٌ أَفَلْ!

أبي: هذا في الحقيقة مِن عجائب الدُّنيا في كثرة تأليفِه لِلرسائل في مختلفِ المواضيع! في العصرِ الحاضر الآن طبعت له عدة رسائل، منها: "الفرج بعد الشِّدَّة"، أحدهم صنع كتابًا فهْرَسَ فيه كُتُبَ أحاديثِ ابن أبي الدنيا المطبوعة، وفي هذا الفهرس يفيد حقيقة؛ لأن فيه المخذا الفهرس يفيد حقيقة؛ لأن فيه الأحاديث المبثوثة في كتب ابن أبي الدنيا. عندي مذ كنتُ في الشام مجموعة الرسائلِ لِابن أبي الدنيا، مِن مُملتها كتابُ "الأولياء" و"حُسْن الظَّنِّ بالله"، عناوين

<sup>(</sup>١) تلميذُه مباشرة؛ يُنظر "سير أعلام النبلاء" (٢٤/ ١٣١ و١٣٢).

جاءت في بعض الأحاديث، وألَّف عليها رسائل، وأسلوبُه في التأليف فيما يتعلَّق بالناحية الحديثية: يَروي على طريقة المحدِّثين أي بالأسانيد، ولا يتكلَّم عليها إطلاقًا، إنما: حَدَّثني فلانُ، حَدَّثني فلان..، فيجد فيها الإنسانُ الصحيحَ والحسَنَ والضعيفَ والموضوعَ، ثم يُتْبعُ هذه الأحاديثَ المرفوعةَ بالآثارِ الموقوفةِ وبالقصصِ التي وقعت بالأسانيدِ إليه أيضًا، ومِن طرائف رسائله رسالة: "مَن تكلَّم بعد الموت! مطبوع مختصر منها.

#### الخَلَال؟

أبي: مِن المتحرِّجين مِن مدرسةِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبل، فهو يروي عنه كثيرًا حدًّا، وطبعت له بعضُ الكتب حديثًا، مِن جُملتها: كتاب "الوقف"، ورأيتُ له مخطوطًا عنوانه: "كتاب الترَجُّل" يعني التسريح، وله مسائل يرويها عن الإمام أحمد، وهو مِن أوسع كتب المسائل التي تُروئ عن الإمام أحمد.

#### كل رَزِيْنُ؟

المنه المنه

#### الدَّارَقُطْنِيّ؟

الي: هو إمامٌ نَقَادٌ عالِمٌ بالرُّواة توثيقًا وتجريحًا، وله كُتبُ أشهرُها كتابُه المعروف بـ "سنن الدارقطني"، مطبوعٌ قديمًا في الهند طبعةً حَجريةً -كما يقال-، ثم طبع هناك طبعة عَصْريةً في مجلَّدين كبيرين في أربعة أجزاء. أحيانًا يتكلَّم الدارقطني في "السُّنن" تصحيحًا وتضعيفًا، وله كتاب يُضرَب به المثل في عِلم الرِّجال اسمه كتاب "العلل"، طبع منه حتى الآن عشرة مجلدات، يتكلم عن عِللِ الأحاديث كلام المتمكِّن مِن لهذا العلم، ويُستفاد منه كثيرًا.

# الدَّارِميّ؟

ابي: رجُلان:

أحدهما: مِن شيوخ البخاريِّ ومسلم، له كتابٌ مشهورٌ باسم: "مسند الدارميّ"، ولكنه في الحقيقة ليس (مسندًا)، بل هو على منهج (السُّنن)؛ لأنَّ العلماء اصطلحوا على أنَّ المسانيد تختلف عن السُّنن.

أسلوب السُّنن: على الأبواب الفِقهيَّة: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة... إلخ. ومِن أشهرِها: كتب السُّنن الأربعة.

المسانيد: طريقتُها على أسماءِ الصحابةِ بِغَضِّ النظرِ عن الموضوع، مثل: "مسند الإمام أحمد" يَبدأ بمسندِ العشرة المبشَّرين بالجنة، فنحد أحاديثَ عديدةً دون أيِّ ترتيب.

"مسند الدارميّ" ترتيبُه على أسلوبِ السُّنن، ولكن ما ندري كيف جرى ذلك الاصطلاحُ القديم فسمَّوا سُنن الدارميّ: مسند الدارميّ!

هذا يلتقي مع السُّنن الأربعة مِن حيث أسلوبُه: (كتاب الطهارة. إلخ)، ويختلف عن السُّننِ مِن حيث إنه كثيرُ الآثار، السُّنن الأربعة مثلًا وغيرُها يَعْلب عليها الأجاديثُ المرفوعة، أمَّا الآثار فنادرة حدًّا حدًّا، أمَّا هذا فالآثار فيه كثيرة وكثيرة جدًّا، ويستفيد القارئُ مِن "سنن الدارميّ" مِن الآثار السلفيَّة.

الدارميُّ الثاني: له كتابٌ في الردِّ على الجهمية، وهو مِن أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ الحديث، وقويُّ في الردِّ على الجهميَّة، وبصورةٍ خاصةٍ علىٰ أحد المعتزلة القدامیٰ، اسمه: بِشْر الْمِرِّيسي.

#### الدِّينَوَرِيّ؟

الي: هو مِن المحدِّثين، له كُتُبُّ مِن جملتها مما هو مطبوع اليوم: كتاب الجالَسة"، لكنْ هو مطعونٌ في روايته، لو كان إسنادُه منه إلى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ صحيحًا؛ لا يعتبر صحيحًا، لأنَّ المؤلِّف نَفْسَه متكلَّمٌ فيه.

## الزَّمَخْشَرِيّ؟

الي: عالم لكنه معتزليُّ العقيدة، وله تفسير القرآن، وهو به أشهر، وقد ضمّن تفسيره عقيدته الاعتزاليّة، وقام بعضُ أهل السُّنَة -وأعني بحم مِن ليسوا بالمعتزلة، ولا أعني بحم أهلَ الحديث، وإنما إمّا أشعريّ أو ماتريديّ- بالردِّ عليه، تفسيره الآن مطبوع، فيه عدة كتب، أوّلاً: تفسيره، ثانيًا: الردُّ عليه فيما يتعلَّق بعقيدتِه وانحرافه عن السُّنة. هو أربعة كتب، الجالد الأخير فيه تخريجُ أحاديث للحافظ ابن حجر العسقلاني، وتخريجُ الحافظ العسقلاني لتفسير الزمخشري هو مُقْتبَسٌ مِن تخريج الإمام الزَّيلَعيِّ لتفسير الزمخشري، وهو كتابٌ ضحم حدًّا، ويُطيل النَّفَسَ في تخريج أحاديثِ الزمخشري، فالعسقلاني - كما نصّ في المقدمة - أَخذَ خلاصة تخريج الزَّيلَعي.

## ابنُ سَعْدٍ؟

المنافقة الكبرى"، وهو أيضًا مِن أئمة الحديث الذين يَروُون الأحاديث والآثارَ بالأسانيدِ، وهو يُكثِر الرواية عن عمرَ بنِ عمدٍ الواقديِّ المذافقة عند المحدِّثين؛ لأن الواقديُّ الهذا مِن شيوخ محمد بن سعد، لكن "الطبقات" الهذا يُستفاد منه جدًّا فيما يتعلَّق بسيرةِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ والصحابةِ وتراجمِ الأئمةِ الذين جاؤوا مِن بعدِهم مِن مختلف الأقطار، فهو يقول مثلًا: البصريين، اليّمنيين، الدِّمشقيين..، علىٰ طبقات، وفي كثير مِن الأحاديث يوثِّق ويضعِّف.

## ابن الشَّجَرِيِّ؟

أين لم يكن معروفًا مِن قبل، وإنما طبعوا له أخيرًا كتابًا اسمُه "الأمالي" وهو محدِّث زَيديٌّ ، وهٰذَا الكتابُ يُفيد ولو أنه متأخِّر، مثلًا هو يروي الكثيرَ مِن الأحاديث مِن طريق الطبرانيُّ، والطبرانيُّ مات في أواخرِ القرن الرابع الهجريِّ، هٰذا الشجري يروي عنه بواسطة اثنين ثلاثة، فهو متأخِّر، لكنْ يجد الإنسانُ فيه أحيانًا نفائسَ مِن الأحاديث -ولو كانت ضعيفةً أحيانًا-؛ لأننا لا نجدها في الكتب المطبوعة اليوم، وأضرب علىٰ ذلك مثلًا: بعض الكتب لأبي الشيخ الأصبهائي غير مطبوعة حتى اليوم، منها كتاب اسمه: "الثواب"، وأنا بسبب اشتغالي في "الترغيب والترهيب" للمُنذِريِّ ويعزو كثيرًا لِكتاب الأصبهائيُّ هٰذا -أبي الشيخ-، لكن الكتاب غير موجود، فنجد بعضَ الأحاديثِ راويها هٰذا -ابن الشجري- بسنده الكتاب غير موجود، فنجد بعضَ الأحاديثِ راويها هٰذا -ابن الشجري- بسنده الكتاب غير موجود، فنجد بعضَ الأحاديثِ راويها هٰذا -ابن الشجري- بسنده

#### ﴿ عَقَّبِ الوالدُ −رَحِمَهُ اللهُ – فقال:

أي: الزيدية طائفةٌ مِن الشيعة، فهم أقسام، لكن الزَّيديَّة -هؤلاء- أعْدَهُم، أقربُهُم إلىٰ أهلِ السُّنَّة، لذلك؛ لا نجد في عامَّةِ الشيعة كتابًا في الحديث مؤلِّفُه يَروي الأحاديث عن حُفّاظ السُّنَّة، بينما هذا فأسلوبُه كما ذكرنا. ولذلك وُجِد في الزَّيديَّة الأحاديث عن حُفّاظ السُّنَّة، بينما هذا فأسلوبُه كما ذكرنا. ولذلك وُجِد في الزَّيديَّة الأحاديث في الزَّمن الأحير- أناسٌ ممن اهتدوا إلى السُّنَّة، بينما الشيعةُ فليس فيهم ولا شخص واحد يَعرف التاريخ [أنه تسَنَّن]، وكما قلتُ في بعض الأشرطة: نَعرف مِن التاريخ أنَّ فلانًا نصرانيًّا أَسْلَم، وهؤلاء بالعشرات والمئات والألوف علىٰ مرِّ

الزمان، بل نَعرف اليهود كذلك، لكنْ ما نعرف شيعيًّا تَسنَّن! أمَّا الزَّيديَّة؛ ففيهم كُثُر: الشوكانيُّ منهم؛ زيديُّ، الأميرُ الصنعانيُّ صاحب "سُبُل السَّلام"؛ زيديُّ.

## الطَّيالِسِيّ؟

الي: مِن شيوخ الإمام أحمد، وهو حافظٌ ثقة اسمه: أبو داود سليمان بن داود الطيالسيّ، وله مسندٌ مطبوع، ويُعرف به: "مسند الطيالسيّ"، وهو على طريقةِ المسانيد، يَذكر أبا بكر وما هي أحاديثُه، ثم عُمَرَ، وله كذا، وهو مجلّدٌ كبير طُبُعَ الهند، ثم رَتَّبه على الأبواب الفقهيةِ عبدُ الرحمٰن البَنّا، وهو كتابٌ مثل "مسند الإمام أحمد" فيه الصحيحُ والضعيف.. إلخ.

## أبو عَمْرو الدَّانِيّ؟

أبي: هذا مِن القُرَّاء والمحدِّثين، له كتاب طبع حديثًا وأنا أستفيد مِن نسخة (الظاهرية) المخطوطة، اسمه: "السُّنن الواردة في الفتن"، يروي فيه ما جاء في هذا الموضوع بالأسانيد، ويُستفاد منه كثيرًا مما لا يوجد في كتب الحديث الأحرى.

#### اللَّالَكَائِيِّ؟ اللَّالَكَائِيِّ؟

أبي: هذا مِن علماء الحديثِ على منهجِ أهلِ الحديثِ في السُّنَّة، له كتابٌ مطبوعٌ اليومَ في عدةِ محلداتٍ يَنتصر فيه لِعقيدةِ علماءِ الحديثِ فيما يتعلَّق بالصفات، ويَروي هناك الأحاديث التي تتعلَّق بعلذا الموضوع.

#### ابن المبارك؟

أي: هذا إمامٌ مِن أئمةِ المسلمين، هو مِن طبقة الإمام أحمد، ومِن حُفّاظِ الحديثِ الذين احتجَّ بهم الشَّيخان في "الصحيحين"، يتميَّز بأنه كان بَطلًا شجاعًا، فكان مجاهدًا، وله كتب لم يُطبع منها إلَّا كتاب "الزهد"، وله كتاب كنتُ قد استنسختُه في (المكتبة الظاهرية) اسمه: كتاب "البِرِّ والصِّلَة".



مسائل في سنن ومبتدعات



#### تعلَّمتُ مِن أبي رَحِمَهُ اللهُ:

هلًا أو شُنّة البدء باليمين في الضيافة وفي توزيع ما يُعطى الجلوسُ أهلًا أو ضيوفًا، كبيرًا كان الأيمنُ أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى (١).

هُ سُنَّةَ التيمُّن في كلِّ شيء -غيرَ ما استُنني شرعًا-، وفتواه بِلُبْسِ الساعةِ باليمنيٰ مشهورة، والذي أريد بيانَه هنا حِرصُه الشديد على التيامنِ في الأخذِ والعطاء، وتنبيهِ مَن يراه يأخذ ويعطي علىٰ لهذه السُّنَّة (٢)، فحزاه الله خيرًا.

#### (١٢٤) س الله -رَحِمَهُ الله - عن دعاءِ خَتْمِ القرآن؟

أبي: دعاءُ حتْم القرآن؛ ينبغي أن يُعالَج موضوعُ حُكْمِ البدعةِ في الإسلام:

مما لا شكَّ فيه أنّ العلماءَ قدِ اختلفوا في البدعةِ بَعْدَ أنِ اتفقوا على أنّ الكلامَ في البدعة إنما هو في البدعةِ الدِّينيةِ، وليس في المحدَثات الدُّنيوية، فأقول - بعد هذا التحديدِ للبدعة التي سيدور كلامي حولها -: اختلف العلماءُ المتأخِّرون -مع الأسف -:

هل البدعةُ الدِّينيةُ هٰذه محرَّمةُ بصورةٍ عامَّة، أم لها مُستَثْنَيات؟

<sup>(</sup>١) قال أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا هَٰذِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا هَٰذِهِ، فَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَمِينِهِ، لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءٍ بِعْرِنَا هَٰذِهِ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا». فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمرُ: هَٰذَا أَبُو بَكْرٍ. فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا». قَالَ أَنْسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ". "صحيح البحاري" (٥١ - كتابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا/ ٤ - بابُ مَن اسْتَسْقَىٰ/ ٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». رواه ابن ماجه، وصحَّحه أبي لغيره؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٣٦)، "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٩ - كتابُ الْأَطْعِمَةِ/ ٨ - بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ/ ٢/ ٢٥ > ٢ (٢٦٤٣)).

معروفٌ عند بعض المتأخّرين - كالنوويٌ مثلًا- تقسيمُ البدعةِ إلىٰ خمسةِ أقسام، أي الأحكامِ الخمسةِ المعروفةِ في الشريعة، لهذا التقسيمُ هو -في الحقيقة نفشه بدعة! لأنّ السلفَ الصالح لا يَعرفونه إطلاقًا، ليس لفظًا فقط، بل ومعنى أيضًا، بل إنّ الثابتَ عن بعضِ السلف مِن الصحابةِ الفقهاء والعلماء أغم مع عموم قولِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في ذمّ البدعة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم (۱) في خطبة الحاجة والتي يقول فيها عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً»، وزاد الإمام النسائيُ (۱) وغيره: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»، لهذه الكُليَّةُ «وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»، لهذه الكُليَّات التي لا تَقْبَلُ طَلَلَةُ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» هي -في الحقيقة - مِن الكُليَّات التي لا تَقْبَلُ التخصيص، والسببُ في ذلك أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ كان يُكرِّر التلفُّظُ المناسَبات التي كان يَخْضُرُها الجمعُ الغفيرُ مِن أصحابِه عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وهنا لابد مِن لفْتِ النظرِ إلىٰ نُكتةٍ في مِثلِ هٰذه الملاحَظة التي أَذْكُرها، وهي: أنَّ الرسولَ يُكرِّر هٰذه الجملة في مناسَباتٍ كثيرةٍ؛ تَرسيخًا لها في أذهان أصحابه، ولو كان لِمِثْلِ هٰذه الكُلِّيَّة تخصيصٌ ما؛ لَاقْتضىٰ قولُه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لنبيّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ فَيَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (المائدة: من عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ فَيَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (المائدة: من عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُستمرٌ تلك المناسَبات أنّ هٰذه الكُلِّيَّة لها ما يُخَصِّصُها، أَمَا وهو عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُستمرٌ دائمًا وأبدًا علىٰ إطلاقِها دون تقييدٍ أو تخصيصٍ لها؛ فهٰذَا يؤكِّد الكُلِيَّةَ، إضافةً إلىٰ لفظِها، يعني هنا شيئان:

١. اللفظُ يفيد العمومَ.

<sup>(</sup>١) "صحيحه" (٧- كتابُ الجُمُعَةِ/ ١٣- بابُ غَنْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ/ ٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) "صحيح سننه" (١٩- كتابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ/ ٢٢- كَيْفَ الْخُطْبَةُ؟/ ١/ ٣٤٦/ ١٤٨٧)، وصحَّحها الوالد رَحِمَهُ اللهُ، ينظر "خطبة الحاجة" ص ٣١.

٢. استمرارُ الرسولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ علىٰ تكرار هٰذا العمومِ في كلِّ المناسَبات،
 وعدمُ إدخالِه في هٰذا العمومِ قَيدًا أو تخصيصًا.

هذا وذاك يؤكّدان أنَّ الشارعَ الحكيمَ يريد لِأَتْباعِه أن يَذْكُروا أن قولَه: «كُلُّ يَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» هو على العمومِ والشُّمولِ تمامًا كمِثْلِ كُلِّيَاتٍ أخرىٰ لا تَقْييدَ ولا تخصيصَ فيها، كمثلِ قولِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ» (أ) هل نتصوَّر بالنسبة لمسلمٍ أن يقول: "لا، ليس كلُّ مُسكرٍ حمرًا، وليس كلُّ خمرٍ حرامًا "؟! لا يُتَصوَّر لهذا، كذلك كان ينبغي أن لا يُتَصوَّر أنْ يوجدَ مسلمٌ يقول في قوله عَلَيْهِ السَّلامُ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»: "لا، ليس كلُّ بدعةٍ ضلالة، بل هناك بدعةٌ حَسَنَةٌ، وبدعةٌ سيِّئةٌ"! لكنْ طَرَأَتْ عليهم -أعني أولئك الذين قسَّموا البدعة لهذا التقسيمَ الْمُحْمَل: حَسَنة وسيِّئة، وذلك التقسيم الأولَ المفَصَّل، الذي ذكرتُه في مطلع الجواب، حيث قالوا: تجري على البدعة الأحكامُ الخمسةُ؛ فيها ما هو واحب، وفيها ما هو مباح، وما هو مستحب، عِلْمًا أنَّ المباح له علاقةٌ بالأمور الدُّنيوية، والبحثُ في البدعة الدِّينية، وما أدري إذا كانت المناسَبةُ التاليةُ، ينبغي أن نَذُكُرُ بعضَ الشُّبهاتِ أو الأدلةِ بالنسبةِ إليهم التي حَمَلَتُهُم على تقييدِ هذه القاعدةِ النَّرَة، وهي في الواقع ليست مقيِّدة (٢)، فإذًا؛ للكلام -إن شاء الله— صِلة.

أقول: هناك مِنَ النُّصوصِ اعتَمَد عليها الذين خالَفوا كُلِيَّةَ قولِه عَلَيْهِ السَّلامُ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، والبحث في لهذا قد يطول، لهذا؛ فإني أرى أن أختار دليلًا مِن الأحاديثِ النبويَّةِ التي اعتاد القائلون بعدم عموم النصِّ المذكور آنفًا، أعني قولَه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَن سَنَّ في الإسلام سُنةً حَسَنةً؛ فله أجرُها وأجرُ مَن عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (٣٦- كتابُ الْأَشْرِبَةِ/ ٧- بابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ/ ٢٠٠٣).

 <sup>(</sup>٢) في لهذه اللحظة أُتينا بِطَبَقٍ فيه طعام، ثمَّ قال أبي رَحِمَهُ اللهُ: "والآن نقول: إذا اشتغل الضِّرْسْ؟
 بَطَلَ الدَّرْسْ".

عَمِلَ بها إلىٰ يومِ القيامة، دون أن يَنْقُصَ مِن أجورهم شيءٌ، ومَن سَنَّ في الإسلام سُنةً سيِّئة؛ فعليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بها إلىٰ يومِ القيامة، دون أن ينقص مِن أوزارهم شيءٌ»، حديثُ صحيحٌ رواه الإمامُ مسلمٌ في "صحيحه"(۱)، والحديث يُصرِّحُ بتقسيم السُّنَّةِ إلىٰ حَسنةٍ وإلىٰ سَيِّئة، وواضحٌ جِدًّا بأنه ليس له علاقةٌ بالبدعةِ المذمومةِ في الحديث السابق وفيما هو بمعناه؛ لأنه يتحدَّث عن سُنَةٍ حَسننةٍ وعن سُنَةٍ وعن سُنَةٍ سيِّئة، وإنما جاء الخطأُ مِن تفسيرِ الحديث بأنَّ المقصودَ بالسُّنَة الحسنة"، ومقام "السُّنة الحسنة"، ومقام "السُّنة المسيِّئة"؛ نَتَجَ مِن ذلك تقسيمُ البدعةِ إلىٰ حَسنةٍ وإلىٰ سيِّئة، ولو سُلِّم بهذا التفسير؛ لم يكن غريبًا أو بعيدًا عن الصواب: التقسيمُ الأولُ الحُماسيُّ؛ أنّ البدعة بحري عليها الأحكامُ الخمسة، لكنْ هنا يقال: ما بُنِيَ علىٰ فاسِدٍ فهو فاسد، أو كما قال الشاعر:

"وهل يستقيمُ الظِّلُّ والعُودُ أَعْوَجُ؟!"(٢)

إِنَّ تفسيرَ السُّنَّةِ هنا بالبدعة هو تفسيرٌ خطأٌ لغةً وشرعًا، بلا شكَّ، ولَمّا كان الشرعُ هو المهمُّ في الموضوع؛ لأنَّ اللغةَ نفسَها تَخْضَعُ لِلشرع في كثيرٍ مِن الأحيان، ولذلك ومِنَ المعلوم عند العلماء أنَّ اللغةَ نفسَها تنقسم إلىٰ:

لغةٍ شَرعيّة وإلى لغةٍ عُرْفيّة.

فمعلومٌ أنّ لفظة (الصلاة، والزكاة، والحج) هي ألفاظٌ عربيّةٌ أَصِيلة، لْكنّها بمعانيها الشرعيَّة هي ألفاظُ شرعيّة تدلّ علىٰ مَعانٍ لا تدلُّ عليها الألفاظُ العربيَّة الأصليَّة، فالصلاةُ معروفةٌ بميئاتها وأركانها

<sup>(</sup>١) يأتي توثيقُه ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) وجدتُه لشاعرٍ يمنيِّ صوفي من العصر المملوكي اسمه عبد الرحيم البرعيّ، والبيثُ مطلعُ قصيدةٍ، لفظُه: "متىٰ يستقيم الظلُّ والعودُ أعوج \* وهل ذَهَبُّ صِرفٌ يُساويه بَمَرَجُ؟!"، ووجدته منثورًا منسوبًا للغزالي، كما في "طبقات الشافعية" للسبكي (٦/ ٢١٦).

و و.. إلخ، كذلك -مثلًا-: الزكاة تأتي بمعنى تطهيرِ النَّفْسِ، لْكنّها جاءت شَرْعًا أَنَّهَا فريضةٌ مِنَ الفرائضِ لها أصولهًا ولها تفاصيلُها، كذلك الحجّ، لذلك؛ نبدأ بالنسبة لحديثنا «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً»، «وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً»؛ لنبيِّنَ أنَّ التفسيرَ المذكورَ آنفًا هو خطأ شرعًا، نقول: أوّلًا شرعًا، ثم نُثَنِّي ونقول: لغةً.

أمَّا شَرعًا: فهو أنَّ هذا الحديث الذي أخرجه الإمامُ مسلمٌ في "صحيحه" -كما ذكرتُ آنفًا- له مناسَبةُ، له سَبَب، وبهذا السبب؛ قال الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هذا الحديث، الحديثُ في "صحيح مسلم" مِن رواية جرير بن عبدِ اللهِ البَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنه، يَذْكُر أنه كان في مجلسٍ لِلنهيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ حينما جاءه أعرابٌ مُحتابِي النِّمار، مُتَقَلِّدِي السّيوف، عليهم آثارُ الفقْرِ، فلمَّا رآهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْذَه الحالة؛ تَمَعَّرَ وَجْهُه، يعني تَغيَّرتْ ملامحُ وَجْهِه حُزنًا عليهم، ثم وَقَف خطيبًا في الصحابةِ، فَحَضَّهُم على الصدقةِ بآية: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخْرَتَنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِللَّهُ اللَّافقون (١)، ثم قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِدِرهمه، بِدِيناره، بِصاع بُرِّهِ، بِصاع شَعِيرِه»، وما أتمَّ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُطبتَه حتى انسحبَ رَجُلٌ مِن الحاضرين لِيعودَ وقد حَمَل في ذيل ثوبه ما تَيسَّر له مِن الصَّدقة، فوَضَعها أمامَ الرسولِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فلما رأى الأصحابُ الآخرون ما فَعَلَ صاحبُهم؛ قام كُلُّ منهم ليأتي أيضًا بما تيسُّر له مِنَ الصدقة، مِن دراهم، مِن دنانير، مِن قمح، من شعير، حسب ما يتيسَّر لِكُلِّ واحدٍ منهم، فلمّا رأى ذٰلك

<sup>(</sup>١) الآية التي ذكرها عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هي آية النساء ثم آية الحشر. تنظر الحاشية التالية.

رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَوَّر وَجَهُه كَأَنه مُذْهَبة، وقال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً»(١).

لِنَنْظُرِ الآن: كيف يُمْكِنُ تطبيقُ هٰذا الحديثِ بالمفهوم الخُلَفِيِّ؟ أعني: "مَن ابتدع في الإسلام ابتدع"، أين البدعة في هٰذه الحادثة حتى يقول الرسولُ: "مَن ابتدع في الإسلام بدعة سيئة"؟! يقول الفقهاء بل المفسِّرون في بدعة حسنة. مَن ابتدع في الإسلام بدعة سيئة"؟! يقول الفقهاء بل المفسِّرون في تفسير القرآن: إنّ معرفة أسبابِ نزول الآية، يُساعِد على فَهْمِ نصفِ معنى الآية، والنصفُ الثاني مِن الأساليبِ العربية، كذلك نحن نقول: معرفة سببِ ورودِ الحديثِ يُساعِد المنظاء على فَهْمِ نصفِ معنى الحديث، والباقي مِن اللغة، فهنا كانت يُساعِد المناسَبةُ أنَّ رَجُلًا كان سَبَّاقًا إلى الصدقةِ قَبْلَ الآخرين، فهو بِتَقَدَّمِهِ أمامهم بهذه الصدقة؛ فَتَح هم الطريق، واقعيًّا هٰذا هو الذي وَقَع، حيث اقتدوا به، فهنا صَدَقَ الصدقة؛ فَتَح هم الطريق، واقعيًّا هٰذا هو الذي وَقَع، حيث اقتدوا به، فهنا صَدَقَ قولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً»، أما إذا فُسِّر «سَنَّ» تولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: هُمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً»، أما إذا فُسِّر «سَنَّ» بمعنى: "ابتدع"؛ لم يكن في المحلس ما يمكن أن يُسمَّىٰ بالبدعة الحسنة إطلاقًا؛ لأنه

<sup>(</sup>١) عن حريرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ، مُحْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، وَحُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَىٰ بِمِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ حَرَجَ، فَأَمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّىٰ ثُمُّ حَطَبَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَفِي وَهِ الْحُشْرِ: ﴿ النَّقُواْ اللهَ وَلَتَنظُر نَفْسُ مَا فَدَمَت لِنَدُ لَى الْمُولِ اللهِ صَلَّى النَّسُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ، مِنْ صَاعٍ بُرِهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَقُ وَلَوْبِهِ، مِنْ صَاعٍ بُرِهِ، مِنْ صَاعٍ بُرِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِهِ وَحَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ، حَتَى رَأَيْتُ كُومَيْ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَهُ مَنْ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ عَيْوٍ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً وَلَوْ بِشِقٌ عَمْولَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ عَمْلِ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ عَيْوٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُخُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً وَلَوْ بِشِقٌ عَرْولَ مِنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ عَيْو أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَخُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً وَلَوْ بِشِقٌ عَرْولَ اللهُ عَلَهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَزُولُومُ وَوْزُو مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْو أَنْ يَشُولُ مِنْ أَوْولُوهِمْ شَيْءٌ مِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْو أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْولُومُ مَولُولُ مَلْ مَلْ عَمِلُ بِهُ عَلَى السَّعَالِهُ مَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

لم يكن هناك إلا الصدقة، والصدقة مأمورٌ بها كِتابًا وسُنَّة، ولو لم يكن هذا الأمرُ معروفًا مِن قَبْلُ؛ فيكفي أنّ الرسولَ خَطَبَهم وقَرَأَ عليهمُ الآية، وأَمَرَهُم بأنْ يَتَصَدَّقَ أحدُهم بما يتيسَّر له مِن بُرِّ، مِن شعير.. إلخ، إذًا؛ هذه ليست بدعة، هذه عبادة، فإذًا؛ ما وقع في هذا المجلس شيءٌ يمكن أن يُسمىٰ بالبدعة الحسنة، لكن الحقيقة وقع شيءٌ حديث، أي جديد، وهو جديدٌ نِسْبة، وهو قيامُ الرَّجُلِ الأولِ بعد خطبة الرسولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وذهابُه إلى دارِه وإتيانُه بالصدقة، ووَضْعُه إيّاها أمامَ الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ، فلمّا رأىٰ بقيَّةُ الصحابة ما فَعَلَ صاحبُهم؛ اقتدوا به، فهو الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ، فلمّا رأىٰ بقيَّةُ الصحابة ما فَعَلَ صاحبُهم؛ اقتدوا به، فهو الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ، فلمّا رأىٰ بقيَّةُ الصحابة ما فَعَلَ صاحبُهم؛ اقتدوا به، فهو عَمِلَ الصدقة مِن الذين اتَبْعوه فيما بعد.

هذا دليل شرعي مِن نفْسِ القصة.

وتمامُ هذا شيءٌ آخر في نفسِ الحديث؛ الحديث حينما قال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً»، نحن نسأل هؤلاء النين فسروا «سَنَّ» بمعنى: "ابتدع": هبْ أن هذا التفسيرَ صحيحٌ؛ فما هو سبيلُ الذين فسروا «سَنَّ» بمعنى: "ابتدع": هبْ أن هذا التفسيرَ صحيحٌ؛ فما هو سبيلُ معرفة كونِ هذه سُنَّةً حسنةً وهذه سُنَّةً سيئةً -في حدودِ تعبيرِ الحديث-؟ وعلى حدِّ تعبيرِهم أو تفسيرِهم هُم: ما هو السبيلُ لِمَعرفةِ كونِ هذه البدعةِ حَسَنةً، وهذه البدعةِ سيئةً؟ الجوابُ اتفاقًا بين أهلِ السُنَّة؛ نقول: إنما هو العقلُ أم الشرعُ؟ الجوابُ اتفاقًا بين أهلِ السُنَّة؛ نقول: المَع هو الشرعُ، وليس العقل، إلَّا عند المعتزلة الذين يقولون بالتحسينِ والتقبيحِ العقليين، إذًا؛ نحن نقول: إذا كان هناك -وهذا صحيح - سُنَّةٌ حَسَنةٌ، بنصِّ الحديث، لكننا نقول صحيح - سُنَّةٌ حَسَنةٌ، بنصِّ الحديث، وسُنَّةٌ سيئةٌ، بنصِّ الحديث، لكننا نقول معرفتِها هو الشَّرعُ، وليس لنا طريقٌ آخر، إذًا؛ لا يُفيدنا -أو لا يفيدهم - شيئًا معرفتِها هو الشَّرعُ، وليس لنا طريقٌ آخر، إذًا؛ لا يُفيدنا -أو لا يفيدهم - شيئًا

استدلالهُم بهذا الحديث، ولو على تفسيرِهمُ السُّنَّةَ بالبدعة، لا يفيدهم شيئًا؛ لأنهم في نهايةِ المطاف لابد لهم لِمعرفةِ البدعةِ الحسنةِ مِنَ البدعةِ السيئةِ مِنَ الرجوعِ إلى الشرعِ! حينئذٍ نقولُ: الخلافُ لفظيُّ؛ أنتم تقولون: هناك بدعةٌ حَسَنةٌ وبدعةٌ سيئةٌ، ونحن نقول: لا؛ اعتمادًا على قولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة» (() وما في معناه، لكنْ لا تستطيعون أن تُشْتُوا حُسْنَ بِدعةٍ إلَّا بالدليل الشرعيِّ، ونحن نقول بهذا تمامًا إذا ما رَجعْنا إلى أصلِ كلمةِ (البدعة). لهذا لغةً الآن:

البدعة: هي الأمرُ الحادِثُ بعْدَ أَنْ لَم يكن، ولهذا؛ كان مِن صفاتِ اللهِ قولُه في القرآن الكريم: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ (البقرة: من ١١٧) أي: موجِدُهما ومخترِعهما بعد أن لم يكونا(٢).

وَصَلَ بنا البحثُ إلىٰ أنَّ البدعة مذمومة شرعًا إطلاقًا، وأنّ الأمرَ فيها كما قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»<sup>(٣)</sup>؛ وصل البحث بنا إلىٰ أنه ينبغي أن نذكّر بأنّ لهذه البدعة تنقسم عند العلماء المحقّقين والقائلين بعموم ذمّها إلىٰ قسمين:

الأول: بدعة حقيقيّة. والآخر: بدعة إضافيّة.

ويريدون مِن هذا التقسيمِ أنّ البدعةَ الحقيقية هي التي تكون مخالِفةً مخالَفةً كُلّيَّةً مِن كلِّ حوانبها لأدلَّةِ الكتابِ والسُّنَّة.

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) انتهى الوجه الأول من الشريط هنا، والمتابَعةُ من الوجه الثاني. وتتمةُ المبحثِ اللغويِّ تتصل بما سبق وذَكره -رَجِمَهُ اللهُ- مِن أَنَّ هٰذَا المتصدِّق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لَم يأتِ بشيءٍ (حادث لَم يكن معروفًا) حتىٰ يقال: إنه ابتدع! وإنما كان هو أولَ مَنِ امتثل إرشادَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ وحضَّه على التصدُّق، ثم اقتدى الصحابةُ الذين رأوه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- بمبادَرتِه، فبهذا سَنَّ لهم سُنَةً حَسَنةً.

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٢٣٢.

والبدعةُ الإضافية على حلاف ذلك؛ فهي إذا نُظِر إليها مِن جانب؛ كانت مشروعة مشروعة، وإذا نُظر إليها مِن جانب آخر؛ كانت بدعةً وضلالة، غيرَ مشروعة طبعًا، والأمثلة في لهذا النوع كثيرةٌ وكثيرةٌ جدًّا، بل حولَ لهذه البدعةِ تدور البِدَعُ الفاشيةُ في العالم الإسلامي منذ عصورِ طويلة.

ولتوضيح هذا القسم الثاني مِن البدعة -وهي البدعة الإضافية-؛ نضربُ بعضَ الأمثلة:

مِن المعلوم أنَّ ذِكْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هو مِن أفضلِ القُربات، وأبرزِ المشروعات، التي لا خلاف فيها بين المسلمين، فمِن هٰذه الحيثية: الذِّكرُ مشروعٌ، ولا شك، ولكنْ هٰذا الذِّكرُ، ونحن نعني بالذِّكر العبادةَ المطلقةَ سواء كانت صلاةً أو صيامًا أو قراءةً أو عبادةً بكلِّ أنواعِها وأشكالها، فهٰذه العبادات أو هٰذه الأذكار إذا ما اقترن بها أمرٌ غيرُ معروف شرعًا؛ تصبح العبادةُ والحالةُ هٰذه بدعةً، ولكنّها تُسمَّىٰ بالبدعة الإضافية؛ لِما ذكرتُ آنفًا في تعريفها، أنَّك إذا نظرت إليها مِن زاويةِ كونها ذِكرًا؛ كان مشروعًا، وإذا نظرت إليها مِن زاويةِ ما أُلحِق بها مِن بعض الصفات كمَّا أو كيفًا أو زَمَنًا؛ تصبح أو يصبح هٰذا الذِّكرُ بدعةً ضلالة.

مِن أبرز الأمثلة علىٰ ذلك: الدعاءُ بعد الصلاة، بل والدعاء في الصلاة، فالدعاء نوعٌ مِن الأذكار التي أشرنا إليها آنفًا، فلو أنّ رَجُلًا في دعائه في الصلاة، لنحدِّدَ المكانَ، مثلًا: قبل السَّلام في التشهُّد، حيث شُرِع فيه الدعاء، بل وأُمِر به في نوعٍ معيَّنٍ مِن الدعاء، وهو قولُه عَلَيْهِ السَّلامُ: «إذا جَلَسَ أَحَدُكم في التشهُّدِ في نوعٍ معيَّنٍ مِن الدعاء، وهو قولُه عَلَيْهِ السَّلامُ: «إذا جَلَسَ أَحَدُكم في التشهُّدِ الأخير؛ فلْيَسْتَعِذْ باللهِ مِن أربع»(۱)، والأحاديث القولية التي تُصرِّح بأنّ النبيَّ

<sup>(</sup>١) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّسَهُ لِدِ الْآخِرِ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا التَّشَهُّدِ الْآخِرِ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ/ ٢٥- بابُ مَا يُسْتَعَادُ مِنْ فِي الصَّلَاةِ/ ٨٨٥).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ كان يَدْعو في التشهُّدِ وقبْلَ السلام؛ فهي أشهرُ مِن أَنْ تُذكر، فلو أنّ لهذا الداعي رَفَعَ يديه في دعائه قبل السلام؛ ما حُكْمُ لهذا الدعاء؟ قلنا: الدعاء مِن حيثُ أصلُه؛ هو مشروع، لكن مِن حيثُ ما طرأ عليه مِن صفةٍ وكيفيةٍ -ألا وهو: رفْعُ اليدين-؛ ليس بمشروع، فحينئذ؛ يصبح لهذا الرفعُ في لهذا المكان بدعةً إضافية، لماذا؟ لأننا كما قلنا في الدعاء: إنَّ أصلَه مشروع، كَذْلِكُ رَفْعِ اليدينِ فِي الدعاء أصلُه مشروع، ونَذْكر جميعًا -إن شاء اللهُ- قولَه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَىٰ يَستحْيي مِن عَبْدِه إذا رَفَعَ يديه يَدعو أن يَرُدَّهما خائبتَين»(١)، فإذًا؛ هذا الذي رَفَعَ يديه في دعائه في التشهُّد قبل السلام هو عمِلَ بَعلدا الحديث، لكنْ وَضَعَهُ في غيرِ الموضع الذي وَضَعَه الشارعُ الحكيم، ذٰلك أنَّ الذي جاء بكلِّ مِن العبادتَين -مِن الدعاءِ ومِن رفْع اليدين- ما جَمَعَ بينهما في هٰذا المكان، فبسَبب هٰذا الإحداث الذي أُدخِل على هٰذا الدعاء في هذا المكان ألا وهو رفع اليدين؛ صار هذا العمل، أي: رفع اليدين في الدعاء [في التشهُّد]؛ بدعةً، ومِن هنا يُخطئ كثيرون حينما يُنكَر عليهم بِدَعُهم، وهي التي مِن قَبيل البدع الإضافية، يقولون: "يا أحى! أيش (٢) فيها؟! فيها ذِكر الله، فيها صلاةٌ على رسول الله!"، فلا يلاحِظون أنهم أضافوا مِن عندِ أنفسِهم قيودًا أو عددًا أو صفاتٍ ما جاء الشارعُ الحكيم بها، ومِن هنا جاء ذَمُّ هٰذه البدع؛ لأنها بدعٌ إضافية.

<sup>(</sup>١) سبق ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) للفائدة اللغوية؛ تُراجع ص ٤٥.

ولنأخذ علىٰ ذلك مثلًا آخر: بعد السلام مِن الصلاة؛ يُشرع الاستغفارُ ثلاثًا، وقولُ: «اللّهُمَّ! أَنْتَ السَّلامُ» (١) أو: «اللّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (٢)، هذا مشروع، لْكنّ رَفْعَ الصوتِ بَهٰذه الأذكار غيرُ مشروع، فصارت هذه الأذكارُ بسبب ما أُدخِل فيها مِن صفةٍ، وكيفيةِ الجهر؛ صارت بدعةً.

كذلك: الاجتماعُ في الذِّكْر هنا أو في مكان آخر على صوتٍ واحد وعلى وتيرةٍ واحدة؛ هي كيفيةٌ لم تكن في عهدِ الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ في هذه الأذكارِ والأورادِ، الإتيانُ بها مقرونةً بهذه الصفات، سواء الجهر أو التَّكَتُّل والتحمُّع؛ مِن هنا تصبح هذه العبادةُ التي أصلها مشروعةٌ بالنصِّ؛ تصبح بدعةً غيرَ مشروعة؛ لأنها خالفتْ هدْيَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ.

مِن هنا نعود إلى ما كنا أشرنا إليه في مَطلع هذه الكلمة مِن أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ كَان يُكَرِّر علىٰ مسامع الناس جملة: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٢)، وأقول الآن: إنه كان يُقَدِّم بين يديها: «خَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، وشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً، وَكُلُّ مِحْدَثَةٍ بِدْعَةً، وَكُلُّ ضَلَالَةً، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (١٠)، فقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «خَيْرُ الْهُدَىٰ وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (١٠)، فقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «خَيْرُ الْهُدَىٰ

<sup>(</sup>١) عن ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ؛ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!». "صحيح مسلم" (٥- كتابُ الْمَسَاجِدِ/ ٢٦- بابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ/ ٩٩١).

<sup>(</sup>۲) سبق ص ٥٥.

<sup>(</sup>۳) سبق ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مسلم وغيرُه، وأقرب سياقٍ لهذا هو رواية البيهقي في "الكبير" (كتابُ الجُمْعَةِ/ جُمَّاعُ أَبُوابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ/ ٢/ ٣٤٢ / ٣٤٢): عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَحَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَحَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَحَيْرُ =

هُدَىٰ مُحَمَّدٍ» يُعطينا هذا المفهومَ الذي شرحناه آنفًا بوجوب الابتعاد عن البدعة الإضافية؛ لأنها ليست مِن هذي النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ.

وإذا عَرَفنا لهذا التفصيل للبدعة، بعد أن عَرفتَ أنّ ذَمَّ البدعةِ عامٌّ شامل، وعَرَفنا أنّ البدعة تارةً تكون بدعةً حقيقية، ولم أذكر على لهذا مثالًا؛ لأنها معروفة؛ كبدعة القول بالجبر والاعتزال؛ لأنها تنفي نصوصًا مِن الكتاب والسُّنَّةِ، بخلاف البدعة الإضافية؛ فهي ثابتةٌ؛ جزءٌ منها، ومنفيٌّ جزءٌ آخرُ منها، وبهذا الاعتبار الآخر؛ دَخَلتْ في قسم البدعة المذمومة. إذا عَرَفنا لهذا التفصيل للبدعة الإضافية؛ سهل علينا إن شاء اللهُ أن نقتطِفَ ثمرةً لهذا البحث بالنسبة لأصلِ السؤال المتعلِّق بدعاءِ حتم القرآن.

قد كنتُ أشرتُ بأنَّ أصْل دعاءِ ختم القرآن ثابت؛ لأنه:

أُولًا: داخِلُ في النصِّ العام.

وثانيًا: لأنه تَبَتَ الدعاءُ في لهذا المكان مِن فِعْلِ أنسِ بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(١).

لَكنِ انتقلتْ لهذه العبادةُ بسببِ ما دَخَلها مِن كيفيّاتٍ ومِن صفاتٍ إلى البدعة الإضافية، مثلًا:

أَنْ يَدْعوَ الداعي بعد خَتْمِ القرآنِ بدعاءٍ لا أَصْلَ له، لا في الكتاب ولا في السُّنة.

ثم أَنْ يَتَصَنَّعَ وأَن يتكلَّف هذا الدعاءَ بنوعٍ مِنَ التَّرْخِيمِ والتطريب، وليس دعاءَ الخاشعِ الذليلِ الذي يَشْعُرُ بحاجته إلىٰ فَضْلِ الله عزَّ وجلَّ واستحابتِه لدعائه.

<sup>=</sup>الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». وزيادةُ «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» للنسائي، سبقتْ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) تُراجع ص ٦١.

وأشَدُّ ما في دعاءِ حتم القرآن: التزامُه بصيغةٍ مُعَيَّنة، وفي دعاءِ القنوت الذي لا يُشرَع فيه إلَّا ما تَبَتَ عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أنه أَمَرَ الْحُسَنَ بنَ عليِّ بنِ أبي طالب أن يدعو بدعاء: «اللَّهُمَّ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ»(١)، هم الآن يَسْتَبْدِلُون الذي هو أَدْنى بالذي هو خير! كثيرون منهم يُعرِضون عن هذا الدعاء، ويأتون بدعاءِ حتم القرآن وفي العشر الأحير مِن رمضان!

فَخَتْمُ القرآن بَمَلْدا، بَعْدَ أَنْ عَرَفْنا حقيقةَ البدعةِ الإضافية؛ هي بدعةٌ ضلالةٌ -ولا شك- على الرغم أنّ فيه دعاء، لكنْ عَرَفْنا أنّ الدعاءَ -حتى ولو كان أصلُه مشروعًا- إذا دَخَلَه كيفياتٌ أو صفةٌ مِنَ الصفاتِ ليست مشروعةً؛ يصبح لهذا الدعاءُ غيرَ مشروع، كما ضربنا علىٰ ذلك مثلًا بالاستغفار وبدعاءِ «اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ»(٢) جماعةً وبصوتٍ واحد، فهذا الدعاء هنا مشروع أصلًا، لٰكنْ صار غيرَ مشروع بسبب ما أُلْقِقَ به، فدعاءُ خَتْم القرآنِ أُولَىٰ بأنْ يكون بدعةً وضلالة؛ لأنّ أَصْلَه مِن حيثُ الصيغةُ، والإطالةُ فيه؛ غيرُ مشروع، والتزامُه في القنوتِ وفي رمضان؛ هذا مِن باب التزام ما لا يَلْزَم، وبخاصةٍ أنه يبدو مِن بعض الأئمةِ -والله أعلمُ بما في قلوبهم التَّصَنُّعُ والتَّكَلُّفُ، وربما أنّ بعضَهم يتكلَّفُ التباكي، ويَحْصُلُ هناك فِعلُ البكاء مِن بعض المصلِّين مِن خَلْفِه، وقد يكونون مُخْلِصين، وقد يكون فيهم غيرُ مُخْلِصين، فيترتَّب مِن وراء هذا الدعاء الذي هو حتْمُ القرآنِ والذي تُبتَ بَعد هٰذا البيان بأنه غيرُ مشروع؛ يترتَّب مخالفاتُ كثيرةٌ وكثيرةٌ حدًّا، لذلك؛ نحن نَنصح أئمةَ المساجدِ في كُلِّ بلادِ الدنيا أن يتذكَّرُوا معنا قولَه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «خَيْوُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) سبق ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) سبق ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) سبق ص ٢٤١.

وأنا -والله!- أَستغرِبُ مِن بعض أئمةِ المساجدِ الذين قد يكونون معنا في هٰذا الخطِّ وهو اتباعُ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أتعجَّبُ مِن غَفاتِهم ومن مُسايرتِهم للناس، حيث يَعلمون أنه عَلَيْهِ السَّلامُ عاش عشرين سَنَةً وهو يَعْبُدُ الله، ويُصلِّي جماعةً، ثم لا يُنقَل عنه ولا حرفٌ واحدٌ مِن مِثْل هٰذا الدعاء المسمَّىٰ بختم القرآن! ثم لا يُنْقَلُ عنه أيُّ دعاءٍ آخرَ إلا ما يُعْرَف عند الفقهاء ب: قنوت النازلة، حيث يُشرَع لأئمةِ المساجدِ أن يَدعو دعوةً تتناسبُ معَ النازلة، أمَّا أنْ يكون هناك دعاءٌ يُعتبَر مِنَ الأورادِ التي يُشْرَع للمصلِّي أن يتقرَّبَ بِما إلى الله عزَّ وجَلَّ كما قُلْنا في دعاء: «اللَّهُمَّ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ»(١)؛ فلا شيء سواه مطلقًا، فإنْ كان هناك بعضُ الناس مِنَ المقلِّدين الذين ما تَفَقَّهُوا بَعْدُ في فِقْهِ الكتاب والسُّنَّة؛ فقد يُعذَرُون بسبب جَهلهم على اتِّباعِهم لعادةِ الدعاءِ بدعاءِ حتم القرآن، وبالصورةِ التي وَصَفْنا بعضَها آنفًا، أمَّا مَن كان معنا علىٰ لهذا الخطِّ، وهو قولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ في خطبة الحاجة: «خَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، وشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»(٢)؛ فهؤلاء ليس لهم أيُّ عُذْرِ عندَ اللهِ عزَّ وجَلَّ، إلا أنهم يُسايِرون الناسَ، إِنْ لَمْ أَقُلْ: يُداهِنُونَهُم، ويُراؤونَهُم.

ولذُلك؛ فنحن نَنصح جميعَ الأئمةِ الذين يَلتزِمون دعاءَ حتمِ القرآن أن يُعرِضوا عنه، وأن يَكتفوا بالدعاءِ الذي عَلَّمَهُ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الحسنَ بنَ عليِّ، وأن يَكتفوا بالدعاءِ الذي عَلَّمَهُ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الحسنَ بنَ عليِّ، وأن يَدْعُو وأن يَدْعُو فيما يناسِبُ النوازلَ -وما أكثرَها اليوم! - مما ينزِل بالمسلمين؛ أنْ يَدْعُو عَما يناسِب تلك النازِلات. لكنْ -مع الأسف الشديد - كما جاء في بعضِ الآثار

<sup>(</sup>١) سبق ص ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۲٤۱.

أنه "يأتي زمانٌ تصبح السُّنةُ بدعةً، والبِدعةُ سُنَّةً"(١)، فالتزامُ الدعاءِ في ختْمِ القرآن صار أمْرًا رتيبًا لا يُترك مطلقًا! أما الدعاءُ في الفرائضِ وفيما يَنْزِلُ بالمسلمين فكأنه أصبح نسْيًا مَنْسيًا! وهمكذا صَدَقَ مَن قال: "ما أُحدِثَتْ بدعةٌ إلَّا وأُمِيْتَتْ سُنّة"(٢). ولعلَّ في هذا القَدْر كفاية إن شاء الله.

(٢٢٥) س: ما حُكمُ تنغيمِ دعاءِ القنوتِ وتَطبيقِ أحكام التجويد عليه؟ الي: بدعة.

(٣٦) س: هل يجوز للمرأة أن تعتكف في رمضان في بيتها لا في المسجد؟

أبي: هذا مِن البدع، فليس لها ذلك.

(٢٢٧) سألتْهُ حسَّانةُ عن دعوى مؤيِّدي التمثيليات وجودَ مصالحٍ فيها؟!

أبي: في بعضِ الأحيان يُحَقِّق الكفّارُ مصالحَ لهم فعلًا، لا سبيل لديهم لِتَحقيقِها إلَّا لهذه البدعة التي ابتدَعوها، لهذا أقوله: في بعض الأحيان، في أكثر

<sup>(</sup>١) في معناه أثرُ عَبْدِ اللهِ بنِ مسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِيْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، فَإِذَا خُيِّرَتْ؛ قَالُوا: غُيِّرَتِ السُّنَّة!". قِيلَ: مَتَىٰ ذَٰلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّمُنْ اللهُ عَلَنَ اللهُ مَنَاقُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ، وَقَلَّتْ أَمَنَاؤُكُمْ، وَلَا يُعْرِنَ إِلاَ كُثُرَتْ قُوالُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ، وَقَلَّتْ أَمَنَاؤُكُمْ، وَلَا يُعْرِنُ إِلاَ اللهُ وَقَلَتْ أَمْنَاؤُكُمْ، وَلَا فيه: "صحَّ وَالله فيه: "صحَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمًا" الله من "قيام رمضان" ص ٤.

<sup>(</sup>٢) في معناه ما جاء عن حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: "مَا أَحْدَثَ فَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِشْلَهَا، ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا إِلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رواه الوضّاح في "البدع" (ص ٧١/ رقم ٤٤) وصحَّح إسنادَه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٤/ ٥٧).

الأحيان فيها لَمُوَّ وعَبَث وجُعُون و و إلخ. فإذا افترضنا في التمثيل الذي يقوم به بعضُ المسلمين، فَرَضْنا فيه الفَرَضَيَّة القي نَسبْناها آنفًا إلى الكُفَّار، نقول: نحن في غِنِي عن ذٰلك؛ لسببين اثنين:

السبب الأول: أنه قد مَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ علينا بتشريع كاملٍ وافِ صَدَقَ مَن أَنْوله اللهُ عليه بقوله: «ما تَركتُ شيئًا يقرِّبُكم إلى الله؛ إلا وأمرتُكم به، وما تَركتُ شيئًا يبعدكم عن الله ويقرِّبُكم إلى النار؛ إلا ونهيتُكم عنه الله وكذلك كان سُنَّة مَن قَبْلَه عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن الأنبياء، كما قال في الحديث الصحيح: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَىٰ خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَوَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الموصوفُ في القرآن بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ فَيْلِ اللهُ ال

الخيرُ قِسمان في الشَّرع: غايةٌ ووسيلة. والشَّرُّ كذَّلك: غاية ووسيلة.

يهمُّنا الآن الجانب الثاني -الشَّرُّ-، فمِن الشَّرِّ: التَّشبُّهُ بالكَفَّار، حتىٰ فيما يُظَنَّ أنَّ فيه فائدة، فالآن التمثيليات قلتُ أنا: الكَفَّارُ أحيانًا يتَّخذونها وسيلةً لِتحقيق مصلحةٍ فعلًا، مثلًا: جمْعُ الأموال، فليس عندهم: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِلُ أَمْوَتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّن أَلْصَالِحِينَ اللهُ (المنافقون)، ونحو ذلك من الْمُرَغِّبات والمشجِّعات التي

<sup>(</sup>١) عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّادِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّادِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؛ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّادِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنِّةِ؛ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّادِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنِّةِ؛ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّادِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّادِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّذِهِ وَلَا عَنْ النَّادِ، وَيُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّذِهِ وَلَوْلَهُ عَيْرُهُ، ينظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٨٦٦)، "هداية الرواة" (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (٣٣- كتابُ الْإِمَارَةِ/ ١٠- بابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ/ ١٨٤٤) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.

هي مِن حيث المعاني يكون لها مِن التأثيرِ والتحريكِ لِلْهِمَمِ وتنشيطِ القلوبِ لِعملِ الخير أكثرُ مِن لهذه التمثيليات التي هي مِثْل رَغوة الصابون: آنيًّا يكون لها تأثير، وفيما بعد يُصبح نَسْيًّا!

ولذُّلك؛ إذا كان الرسول عَلَيْهِ السَّلامُ حَذَّر في الحديث الصحيح المذكور آنهًا مِن اتِّباع سَنن الكفار قد وَصَل به الأمرُ إلى التحذير حتى في الشَّكْليَّات! حتىٰ في الشَّكْليات؛ لِأنَّ الإمامَ حقًّا والعارِفَ بِاللهِ(١) صِدْقًا ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني -رَحِمَهُ اللهُ- قد ذَكَرَ في كِتابه: "اقتضاءُ الصراطِ المستقيم مُخالَفةَ أصحاب الجحيم"(٢) قال: مجرَّدُ المشابحةِ بين المسلم والكافر هو شَرٌّ، مجرِّد المشابحة الشَّكلية شَرٌّ، لماذا؟ لِأَنَّ المتشبِّه يُجَرُّ قلبُه إلى المتشبَّهِ به مِن حيث لا يدري ولا يحتسب، ويَضْرب علىٰ ذٰلك مثلًا مُشاهَدًا، يقول مثلًا: في بلدٍ واحدٍ حاشِدٍ جامع، كثيرٌ مِن الناس لا يَعرف بعضُهم بعضًا، لْكنْ مثلًا: فَرْدٌ مِن أفراد لهذا البلد لابِسٌ لِباسَ الجُنْد، مِحرَّدَ أَن يَرَىٰ أحدًا مِن أهل البلد لابسًا مثل لباسِه؛ يميل نحوه! هٰذه ظاهرة ما تُنكَر أبدًا، ما الذي جَرَّه لهذا؟ هو اللِّباس، واضحة. أنا كنتُ قرأتُ قديمًا في كتابِ أظنُّ لا يزال عندي، لهذا مِن أربعين خمسين سَنة، والله أعلم، عنوانُ الكتابِ غريب، لِأَحَدِ الأوروبيين، مُترجَمٌ منه، اسمه: "فلسفةُ الْمَلابِس"! يبيِّن أنَّ اللباسَ يؤثِّر على اللَّابِس له، ولهذا أيضًا مُشاهَد فعلًا، يقول: رجل فقير مُعْدَم، لِباسُه رَثُّ، يكون وهو لابسٌ يَمشى الهويني، يمشى مِسكينًا، لو جاءه لباسٌ جديدٌ؛ تَلْقَينَ ظَهْرَه الذي كان مقوَّسًا: استقام! رِجْلَيه اللَّتين ما كانتا تَمسَّان

<sup>(</sup>١) التعبير بـ (العارف بالله) تعبيرٌ صوفيٌّ يقصدون به المدح، وقد بيَّن الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- في بعض دروسه أنه لا يُعتبر مدحًا صرفًا؛ لأنَّ كلَّ مؤمنٍ عارفٌ، وليس كلُّ عارفٍ مؤمنًا، وبيَّن أنه وَصَفَ شيخَ الإسلام -رَحِمَهُ اللهُ- به؛ لأنه عارفٌ بكتاب اللهِ وبحديثِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. واستعملها أبي هنا مُلحِقًا لها بقيد: "صدقًا"، فكأنه -رَحِمَهُ اللهُ- جَبَرَها! والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱.

الأرض: يُصبح يَدُقُّ بحما، ويذكِّرنا بالكلمة السُّوريّة: (يا أرضُ! اشتدِّي، ما أحد عليكِ قدِّي)! ماذا أصابه لهذا الإنسان؟ لا شيء سوى تغيُّر اللباس! لهذه الأمثلة مِن كلام الإمام الحَرَّاني وكلام هذا الإنسان الكافر الفَلْسَفي؛ نقتنع أنَّ الظواهرَ لها تأثيرٌ ولو لم تكن مرتبطةً بالقلب، فأنا قلتُ آنفًا أنَّ الرسول نهي عن الاستنانِ بسُننِ الكَفَّار، وصل به الأمرُ إلى النهي عن التشبُّهِ بهم ولو بِلفظٍ متقارِبٍ مع لفظِ الكُفَّار مع ظهور الفَرْقِ الشاسع بين لفظ الكُفَّار ولفظِ المؤمنين، إنما؛ شكلًا. هناك حديث في "سنن الترمذي"(١) وغيره أنهم كانوا في سفر، وهم يمشون في الطريق مرُّوا بشجرةٍ باسِقةٍ مِن السِّدر، كان الكفارُ يُعَلِّقون عليها أسلحتَهم، فقال أحدُهم: (يَا رَسُولَ اللهِ! اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ)، شَجَر يَنوطون -يُعَلِّقون- عليها أسلحتُهم، مَن؟ المشركون، فقال قائلهم [أي مِن المسلمين]: (اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ)، فغضب عَلَيْهِ السَّلامُ وقال: «الله أكبر! هذه السَّنن، لقد قلتُم كما قال قومُ موسى لموسى: ﴿ آجْعَلُ لُّنَا إِلَنْهَا كُمَا لَهُمْ مَالِهَةً ﴾ (الأعراف: من ١٣٨)»(١). الله أكبر! أين: ﴿ ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَنْهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً ﴾، و: "اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ"؟! مُشاجَمة في

<sup>(</sup>١) (٣١– أبوابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ١٦– بابُ «لَتَوْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»/ ٢/ ٢٣٥/ ١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي وَاقِدٍ اللَّيْشِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ حُنَيْنِ، وَخَنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَكَانُوا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَمُنُم ذَاتُ أَنْوَاطٍ، وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ حَوْلِمَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ. فَلَمَّا فُلْهُ أَكْبَرُ! وَقُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي ذَاتَ أَنْوَاطٍ. فَلَمَّا فُلْنَا ذَٰلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ! وَقُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي فَاتَ أَنْوَاطٍ. فَلَمَّا فُلْنَا ذَٰلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ! وَقُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ الجَعَلَ لَنَا إِلَنَهَا كُمَا اللهُ أَكْبَرُ! وَقُلْتُمْ فَوْمَ مَجَهُونَ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ! وَقُلْتُمْ مَوْمَ مَجَهُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَلُ اللهُ عَلَى اللهُ أَمْعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْعِلَ اللهُ اللهُ

الألفاظ، في التعبير. فحينما يَدْرُس المسلمُ لهذه المسألةَ مِن الناحية الشرعية ومِن الناحية التعبير. الناحية النَّفْسية؛ يقول لك: نادِ عليها بَطَّالة، نادِ عليها بَطَّالة، نادِ عليها بَطَّالة (١)!

حسَّانة: هم يقولون -مثلًا-: إذا كان هناك أختُ ليست متديِّنةً بالمرَّة؛ لا نأتيها فجأة؛ بل نُحَبِّب إليها ونرغِّبها بالأساليب!

أي: هذه الكلمة وَحدَها تكفي لِهِدْم هذا المشروع! لأنه ما معناها؟ معناها نُقْدٌ لِلحديث الذي ذكرتُه آنفًا: «ما تركتُ شيئًا يقرِّبكم إلى الله؛ إلَّا وأمرتُكم به» (٢). هذا الأسلوب ما جاء به الرسول، أكيد هذا الأسلوب ما جاء به الرسول، طيب، حينئذ إمّا أن نتّهِمَ أنفستنا، وهذا هو الحقُّ، وإمّا أن نُعِيدَ التهمة إلى نبيّنا، فنقول: والله! هذا الأسلوب مفيد، لكنِ الرسول ما عَلَمنا إياه، لماذا؟ إمّا أنه ما عَرَف، وإما كتم، وأحلاهما مُرُّ! إذًا؛ ارجِعْ، وتُبْ إلى الله، ولا تَقُلْ مِثْلَ هذا الكلام!

حسَّانة: أيضًا أثناء التمثيل يرتكبون أشياء، مثلًا: فتاةٌ تريد أن تُنبِّه إلىٰ أن لُبْسَ القصير لا يجوز؛ فتَلبس هي القصير؛ لِتُبَيِّنَ بَشاعةَ لُبْسِه!

أبي: هذا (٣) نحن نقول: إذا خَلَتِ التمثيليَّاتُ مِن مُخالَفات، وهذا قلَّما يَتحقَّق، فيُداخِلها الكذبُ والنفاقُ والزُّورُ و و و إلخ.

عبد المصوِّر: نظامُ المحاضَرات في الجامعات الآن بالشكل هذا؛ يقولون: أيضًا هذا لم يكن موجودًا، يعني التقسيم وكذا.

<sup>(</sup>١) تعبيرٌ عامِّيّ، معناه: اهتِفْ واصْدَعْ بِكُونِ لهذا الشيءِ باطلًا، ولهذا خلاصةُ الجواب عن السؤال.

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۲٤٦.

<sup>(</sup>٣) أي الجواب السابق.

المن السيّارات لم تكن موجودة! نحن لا نقول أنَّ كلَّ شيءٍ ما كان موجودًا يجب أن يكون مفقودًا! نحن لا نقول لهكذا، نحن نقول: مبدأُ التشبُّه بالكفار يجب أن نكون على حذرٍ منه.

<sup>(</sup>١) عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ حِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ، وَمَنْ هُذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هُذَا فَحَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «مَنْ هُذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هُذَا دِحْيَةُ، فَلَمَّا قَامَ، قَالَتْ: وَاللهِ! مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّىٰ سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ دِحْيَةُ، فَلَمَّا قَالَ. متفق عليه، وهذا لفظ الإمام البخاري (٦٦- كتابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ/ ١- بابٌ كَيْفَ نَزَلَ الوَحْيُّ؟ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ/ ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث حبريل -عَلَيْهِ السَّلَامُ- الطويل: عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "بَيْنَمَا نَعْنُ مِنْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّقَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ". "صحيح مسلم" (١- كتابُ الْإِيمَانِ/ ١- بابُ مَعرفةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ والقَدَرِ وَعَلَامَةِ السَّاعَةِ/ ٨).

الخلاصة: إلحاق الممثِّلين مِن البشر بالملائكة، هو مِن قياس الحدَّادينَ على الملائكة.

(٢٢٩) س: تقول إحدى المعلِّمات أنه لا بأس بالتمثيل، وتَحكى قصَّةً عن الحَسَن والحُسين رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنهما رَأَيًا رَجُلًا لا يُحْسِن الوضوءَ، فاتَّفقا أن يُحَكِّماهُ في: أيُّهما أحسنُ وضوءًا؟ فتوضَّآ علىٰ مرأًى منه، فعَرَفَ الرَّجُلُ أنهما أفضلُ وضوءًا منه، وانتبَه إلىٰ تحسين وضوئه (١)، فما قولُكم؟!

**الى:** الجواب مِن وجهين:

١. أَثْبِ العرش ثم انقُشْ! فهي قصةٌ غيرُ ثابتة.

٢. لو صحَّت؛ فهي صارت مرةً واحدةً، وهم يريدونها مِهْنة!

فهم لا يفعلون لهذا لِلقصَّة، وإنما تقليدًا للغربيِّين. ويَدخل في التمثيل أمورٌ تخالِف الشريعة تمامًا!

(٢٣٠) سن: تقول إحدى الأستاذات أنَّ الأناشيد جائزةٌ في أربعةِ مواضع ومع الدُّفِّ أيضًا: الزواج، والعيدين، والسَّفر، فما الدليل على الأخير؟

<sup>(</sup>١) بحثتُ عنها بَعْدُ، فلم أحدُها إلا في حاشيةٍ لِمُحقِّقي "فيض القدير شرح الجامع الصغير" (٢/ ٣٢٨/ آخر شرح الحديث ١٩٦٨ «إِنَّ الدِّيْنَ النَّصِيحَة»)، جاء فيها: "وقد حُكى أنَّ الحسن والحسين -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وعن والدّيهما وعلىٰ جدِّهما أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليم- مَرًّا بشخص يُفسِد وضوءه، فقال أحدُهما لأخيه: تعالَ نُرشِد هَٰذَا الشيخَ، فقالا: يا شيخ! إنَّا نريد أن نتوضأ بين يديكَ حتى تنظر إلينا وتَعْلَمَ مَن يُحسِن منَّا الوضوءَ ومَن لا يُحسِنه، فَفَعلا ذٰلك، فلمَّا فَرَغَا مِن وضوئهما قال: أنا -والله!-الذي لا أُحْسِنُ الوضوءَ، وأمَّا أنتما فكلُّ واحِدٍ منكما يُحسِن وضوءه، فانتفَع بذٰلك منهما مِن غير تَعنُّتٍ ولا توبيخ" اهم، فلا سند ولا توثيق، بل (حُكي)!

النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع مِن سفرٍ، مِن غزوة، فجاءت إليه امرأةٌ عجوز النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع مِن سفرٍ، مِن غزوة، فجاءت إليه امرأةٌ عجوز فقالت: يا رسول الله! إني نذرتُ إذا رجعتَ إلينا سالِمًا أَنْ أَضْرب على الدُّفِّ، فقال لها: «إذا كان كذلك؛ فاضْربي»(٢). في ظني أنَّ لهذا الحديث يتكئون عليه.

كنا سمعنا مثل هذا الاستدلالِ مِن بعض الأفراد من الإخوان المسلمين أو نساءِ المسلمات، لكن هذا جهْلٌ، [بيانُه] يأتي بملاحظةِ القاعدةِ في الملاهي، في آلات الطّرب: هل الأصلُ فيها الإباحة أم التحريم؟ طبعًا الجواب: التحريم، وإذِ الأمر كذلك فأيُّ قاعدةٍ سواء كانت تحريمًا أو تحليلًا لا يجوز الخروجُ منها أو الخروجُ عليها إلا بدليلٍ يَستثني ذلك الشيءَ الذي يُراد إخراجُه مِن القاعدة. الملاهي، آلاتُ الطرب محرَّمة، هذه لا إشكال عندنا فيها؛ لكثرةِ الأحاديث واتفاقِ الأئمة الأربعة علىٰ ذلك، لكنْ -كما ذكرتِ: - العيدان والزواج؛ يوجد أدلةٌ صريحة لِلاستثناء، نريد أن نُضيف لكنْ -كما ذكرتِ: - العيدان والزواج؛ يوجد أدلةٌ صريحة لِلاستثناء، نريد أن نُضيف وابعًا وربما خامسًا، وهٰذَا موجودٌ في بعضِ كتب المتأخّرين: جوازُ الضربِ على الطبّل في الحرب هذا الحامس أو الذي قبله الرابع؛ لا بد له مِن دليل، وضربُ الطبلِ في الحرب هذا ليس له دليل إطلاقًا، إنما هو مِن تقليدِ الكفّار، بل هذا مخالِف لبعضِ النصوصِ القرآنية التي تأمُر بِذِكر الله حين لقاء الأعداء (٢٠)!

<sup>(</sup>١) (٤٦- أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ١٨- بابٌ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ/ ٣٦٩٠).

<sup>(</sup>٢) عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِاللهُ فَ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتِ فَلَوْتِ؛ فَاصْرِبِي، وَإِلَّا؛ يَدَيْكَ بِاللهُ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتِ فَلَوْتِ؛ فَاصْرِبِي، وَإِلَّا؛ يَدَيْكَ بِاللهُ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ كُنْتِ فَلَوْتِ؛ فَاصْرِبِي، وَإِلَّا؛ فَلَاهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْنَ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَقْبُتُواْ وَآذْكُرُواْ اللَّهَ كَيْرِاً لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ الْأَنفالِ).

نرجع إلى الأمر الرابع، الأمر الرابع أيضًا لا شيء يَستثنيه مِن القاعدةِ المحرِّمة لِآلاتِ الطَّرَب، إلَّا ما قد يُظَنُّ في هٰذا الحديث، فالجواب عنه هو كالتالي:

أُولًا: أنَّ هٰذَا الضربَ كَانَ وَفَاءً لِنَذْرٍ، فليس هو إباحةً مطْلَقة، فإذًا؛ سُدَّ بابُ الاستثناء على الإطلاق، انتهىٰ، لا علاقة للحديث.

المقصود: فالحديث بتعبيرٍ عِلْميِّ دقيقٍ: لا عمومَ له، يقول فقهاءُ الأحنافِ في مِثلِ لهذه القضيّة: واقعةُ عَينٍ لا عمومَ لها.

لْكَنْ يبقىٰ شيءٌ في الموضوع يحتاج إلىٰ بيان:

طيب، كيف نذرتْ لهذه نذرًا وهو معصية، والرسولُ أَمَرَها بأنْ تَفِي بنذرِها؟ هنا تَكْمُنُ النكتةُ الفِقهية، ويكون الجواب:

أنَّ هٰذه قضيةٌ خاصةٌ بالرسول الذي لا نبيَّ بَعده؛ هٰذه المرأةُ لِجُبُها لرسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانشغالِ بالها به حَلَيْهِ السَّلَامُ وقد كان غازيًا، فخشيَتْ عليه أن يموت في الغزو، فلِتنَلَهٌ فِها لِأَنْ تَرى الرسولَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِقَيدِ حياته؛ نَذَرَتْ لِله أنه إِنْ رَجَع سالِمًا أن تَضرب على الدُّفِّ، الضربُ بالدفِّ بالنسبة للمستثنيات هٰذه: العيدين والعرس، إذا تَعمَّقْنا قليلاً نَعرف هل هو مِن أجلِ الحزنِ أم هو مِن أجلِ الفرح؟ طبعًا يأتي الجواب واضحًا: لا، هو مِن أجلِ الفرح، فالنكتةُ الآن بالغةُ الدقة: أنَّ أيَّ فرح يَفْرحُهُ أيُّ جماعةٍ بمناسبةِ زواجٍ؛ لا يُداني بوجهٍ مِن الوجوه إطلاقًا فَرَحَ المسلمين بِرجوع نبيّهم إليهم سالِمًا، إذًا؛ هنا يقال: وُجِدَ هنا سببٌ شرعيٌّ خاصٌّ لإلحاقِ هٰذا الفَرَح بذلك الفَرَح، رقم واحد، اثنين، ثلاثة، وقياسٌ أولويٌّ؛ لأِنَّ هٰذا الفرح لا يدانيه [ذاك الفرح]، فهي لَمَّا اثنين، ثلاثة، وقياسٌ أولويٌّ؛ لأِنَّ هٰذا الفرح لا يدانيه [ذاك الفرح]، فهي لَمَّا نَذَرتُ هٰذا النذرَ إنما نذرتُه فَرَحًا بقدوم رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيًّا، فهٰذا مناسَبةٌ يُشرَع فيها الضربُ على الدفِّ كما يُشرع في الأمور الثلاثة الأخرى، لكنْ مناسَبةٌ يُشرَع فيها الضربُ على الدفِّ كما يُشرع في الأمور الثلاثة الأخرى، لكنْ بعدَ رسولِ اللهِ لا رسول! ولذلك؛ تبقىٰ قضيةً موضِعيَّةً كما قلنا: واقعةُ عَينٍ لا بعدَ رسولِ اللهِ لا رسول! ولذلك؛ تبقىٰ قضيةً مضيةً عما قلنا: واقعةُ عَينٍ لا

عموم لها. وفي ظني أنَّ سَنَدَ الاستثناء هو لهذا الحديثُ بسببِ النظرِ إليه بصورةٍ سَطحيَّة: ها هو قَدِمَ مِن سَفر؛ فإذًا؛ إذا قدم القادمُ مِن سفر، ربما أيضًا تُوسَّع العبارةُ حَسَبَ ما سمعتُ منكِ؛ لأنكِ ما ذكرتِ بمناسبة قدوم، وإنما أَطْلَقْتِ، يعني في السفر.

#### س: نعم

المن المن السفر بهذا الإطلاق لا وجود له إطلاقًا، لكن هذا الحديث له علاقة بالسفر، وهو قدوم الرسولِ مسافرًا، لكن هذه القضية حاصة بالرسول، لن تتكرر.

ومثل هٰذه الأمور الحقيقة فيها مِثْلُ هٰذه الدقة لا يَنتبه لها كثيرٌ مِن الناس، خُذي مثلًا: حديثًا يُثار في مناسَبة النّقاشِ في الاجتهادِ والاتباعِ والتقليدِ والخلاف بين المذاهب؛ حديث: «لا يُصَلِّينَ أحدُكم العصرَ إلَّا في بني قُريظة»(١)، فهذا يَتَّخذُه بعضُ الكُتَّابِ المعاصِرين دليلًا على التسامُح في المسائلِ الخِلافيّة؛ ها هو الرسولُ حَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا بَلَغَه خلافُ الصحابةِ منهم مَن صَلَّىٰ في الطريقِ حتىٰ لا تفوهَمُ الصلاةُ، ومنهم مَن رأى أن لا يُصَلِّي إلَّا في بني قُريظة -، فهنا يصير التَّفَلسُفُ: فريق يقول: نتمسَّك بظاهر النصِّ، فإذًا؛ الفريق الثاني يَتَّهمه بأنه ظاهريُّ، فريق يقول أنَّ النظر إلى المعنى، فهو إذًا مِن أهل الرأي والقياس، فيتَّهمه ذلك المخالِفُ بأهم آرائيُّون وأهم يخالِفون النصوص.. إلى المخالِفُ بأهم آرائيُّون وأهم يخالِفون النصوص.. إلى المخالِفُ بأهم يأتي الخطأ: "أنَّ

<sup>(</sup>١) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرُ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ». فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّىٰ نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَٰلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ «فَلَمْ يُعَنِّفُ حَتَّىٰ نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَٰلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ «فَلَمْ يُعَنِّفُ وَتَى نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَٰلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ «فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاللَّهُ لِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَلِمَا البخاري (١٢- كتابُ الْحُوْفِ/ ٥- بابُ صَلَاقِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِمَاءً / ٤٤٦).

الرسول أَقَرَّ كلَّ واحدٍ مِن الفريقين"! خطأ، لهذا القول خطأ، ما أَقَرَّه، لا يَصِحُّ أن نقول: أقرَّ كُلَّا مِن الفريقين، إذًا؛ ماذا نقول؟ نقول كما جاء في الحديث. وهنا خطأ مزدوج:

خطأ حديثيّ. وخطأ فقهيّ.

خطأ حَدِيثي الله عَرْوُون الحديث كما جاء، الحديث جاء: «فِلَم يُعَنِّفُ أَحدًا مِن الفَريقين"؟! هذا خطأ في الرواية.

خطأ فقهيٌ ﴿ يوجد فَرْقُ بين ﴿ لَمْ يُعَنِّفْ ﴾ وبين: "أقرّ كُلَّا مِنَ الفريقين"؛ لأنَّ عدمَ التعنيفِ وارد شرعًا؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَان، وإنْ أَخْطَأ؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَخْطأً؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ (١٠).

مَن كان مأجورًا؛ لا يُعنَّفُ.

لْكِنْ مَن كان مأجورًا أجرًا واحدًا؛ لا يُقَرُّ.

عرفتُم ما هو الفَرْق؟

س ؛ نعم.

<sup>(</sup>١) عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ النَّحَكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً؛ فَلَهُ أَجْرُ». رواه الشيحان الْحَكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً؛ فَلَهُ أَجْرُ». رواه الشيحان وغيرهما، "صحيح البخاري" (٩٦- كتابُ الإغتصام بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ/ ٢١- بابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطاً / ٧٣٥٧)، "صحيح مسلم" (٣٠٠- كتابُ الْأَقْضِيَةِ/ ٦- بابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطاً / ٧٣٥١)، وزيادة «وَاحِدٌ» مِن "صحيح سنن الترمذي" (أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ٢- بابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ / ٢/ ٣٥ / ٢ / ١٠٦٨).

أبي: الفَرْقُ مهمٌّ حدَّا، فهؤلاء السَّطْحيُّون مِن الكُتَّاب الذين ليسوا بفقهاء، أولًا يُخْطئون في روايةِ الحديث، وثانيًا يَبْنون علىٰ خطئهم حُكمًا شرعيًّا بأنَّ المسائلَ الخلافية لا ينبغي الخلافُ فيها؛ لماذا؟ لأنَّ الرسول أَقَرَّهم!

مِن هنا جاءت (كليشة) (١) حسن البنا: "نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه"، تَعرفون هذه العبارة؟ عبارة حلوة لكنها ناقصة؟ يَعذُر بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه؛ بعد التناصُح. [أحدهم] يَرَىٰ رأيًا مثل هٰذا الرأي، أنه يوجد مستثنَى رابعٌ في إباحةِ الدُّفِّ، "هٰذا رأيُك؟ طيِّب؛ لك رأيُك، ولي رأيي"! لا؛ نرى الصوابَ مع مَن؟ وبعد ذلك إذا ظهَر، كما قال تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَكُلِّ وَجَهَةٌ هُو مُولِّها فَاسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ (البقرة: من ١٤٨)، وإلَّا نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعْذُرُ بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، أمَّا رأسًا: إقرار الخلاف، يعني: اترُكِ عليه ويعْذُرُ بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، أمَّا رأسًا: إقرار الخلاف، يعني: اترُكِ القديمَ علىٰ قِدَمِه! هٰذا ليس مِن الإسلام في شيء. مِن أين جاءت هٰذه الحُرافة؟ مِن تحريفِ الحديثِ: مِن قولِ الراوي –وهو ابن عمر –: «ولم يُعَنِّفُ طائفةً مِن الطائفتين»، إلىٰ: "أَقَرَّ الطائفتين"!

الآن يقال: لماذا؟ ما دمتَ تقول أنه لا يوجد إقرارٌ لِكلِّ مِن الطائفتين، لابد أنَّ إحدى الطائفتين هي المصيبة والأخرى هي المخطئة، فهنا يَرِدُ سؤالُ: لماذا لم يُبيِّنِ الرسولُ المصيبَ مِن المخطئ؟ هذا واجب. أقول –وهنا الشاهد-: أنَّ القصة لن تَتكرَّر؛ لأنه لا يوجد رسولٌ بَعْدَ الرسول! لو أنَّ هذه القصة تَكرَّرتْ مع أبي بكرٍ الصِّدِيق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأَرْسَل جماعةً إلى مكانٍ ما مجاهِدين في سبيل الله، وقال لهم: "لا تُصَلُّوا إلا في المكانِ الفلانيِّ"، ومَشَوا مَشَوا، تكاد تَعْربُ الشمس، كلُّهم يُصَلُّون في غير ذٰلك المكان، كلُّهم؛ لمه؟ «لا طَاعَةَ لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ

<sup>(</sup>١) كلمة عامِّيَّة أصلها تُركيُّ، بمعنى: الطابع أو القالب أو الشيء ذي النَّمَط الواحد.

الْخَالِقِ» (١)، أمَّا الرسول هو لا يزال يُسَنِّن للناسِ الأحكامَ التي تَنزل عليهم مِن السماء، إذًا؛ لا داعي لِبيانِ المسيءِ مِن المخطئ، لذلك؛ كان أسلوبُه عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ لم يُعَنِّف.

لْكنِ انظروا الآن قصةً أخرى كيف بَيَّن؛ لماذا؟ لأنها تختلف عن هٰذه تمامَ الاختلاف، هٰذه تَتكرَّر بعدَ وفاةِ الرسول، أمَّا تلك لن تتكرَّر:

في السُّنن أنَّ رجُلَين كانا في سفرٍ فأدركتْهما الصلاة، صلاة الظهر، فلم يَجِدَا الماء، فتَيَمَّما وصَلَّيا صلاة الظُّهر، ومَشَيَا، بعد قليلٍ جاءهما الماء، قال: فأعاد أحدُهما الصلاة ولم يُعِدْها الآخر، فلما جاءا عندَ الرسول؛ ذكرا له القصة، فقال للَّذي أعاد: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»، ولِلَّذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»(٢)، انظري هنا كيف؟ بَيَّن؛ لمه؟ لأنَّ هٰذه القضية تَتكرَّر مع الناس كلِّهم.

إذا تَكرَّرتْ هٰذه القضيةُ الآن مع شَخصَين وافترضْناهما فَقِيهَين؛ تُرىٰ يُعيدانِ الصلاةَ أم لا؟ لا يُعيدان الصلاة؛ لمه؟ لأنَّ الرسولَ قال: السُّنَّة كذا، طيِّب لماذا قال: [«لكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»]؟ لأن ذاك كان مجتهدًا؛ صَلَّىٰ مرتين، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ (النساء: من ٤٠). فانظروا قِصَّتَين:

هناك لم يُعَنِّفْ، لكنْ ما بَيَّن: المصيبُ فلانٌ أَمْ فلان؟ أَمَّا هنا قال: «لك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». أمَّا هنا قال: «أصَبْتَ السُّنَّةَ»، ولذاك: «لك الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». هَذَا مِن فِقْهِ الحديثِ الدقيقِ الذي أكثرُ الناس عنه غافلون.

<sup>(</sup>١) رواه الطبرانيُّ وغيرُه عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، كما ورد عن غيره، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ وصحَّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٧٩)، و"صحيح الجامع الصغير" (٧٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) "صحيح سنن أبي داود" الأُمّ (١- كتابُ الطَّهَارَة/ ١٢٧- بابٌ فِي الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّى فِي الْوَقْتِ/ ٢/ ٣٦٥/ ٣٦٦) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣٦) س: ما معنى قولِ الإمام أحمد بن حنبل: "قُولُوا لِأهل البِدَع: بَينَنَا وَبَينَكُم [يَومُ] الْجَنَائِزِ"؟ قرأتُه في "الشهادة الزكيَّة في ثناء الأئمَّة على ابن تيمية" ص ٦٦(١).

أبي: يُفسِّره الواقع؛ لَمّا يموت إمامٌ، فبَعْدَ وفاتِه تُلاقِين المحبِّين والمبغِضين؛ لأنه يَخرجون وراءَ جنازته، أمّا بالنسبة للمُحِبِّين؛ فواضح، أمّا بالنسبة لِلمُبغِضين؛ لأنه راحَت الحزازات التي كانت في نفوسِهم تجاه لهذا الرجُلِ العالِم؛ لأنه كان عندهم حساسيةٌ منه، مِن شهرتِه مِن مِن، فكانوا حاسدينه، فلما مات؛ انتهت العلهُ لهذه، فتُلاقِينهم ولهذا واقعٌ في التاريخ - يَخرجون مع المحبِّين فيشيِّعون لهذا الرجل الإمام المتوقَّ. وتَصوَّري بالعكس: رجلًا مبتدِعًا، رجلًا ليس مِن أهل السُّنة، لهذا الإمام المتوقَّ. وتصوَّري بالعكس: رجلًا مبتدِعًا، لا يكونون مُطبِّقين العمل على أولًا مِن الناحيةِ العِلمية، أمّا لهؤلاء في الغالب لا يكونون مُطبِّقين العمل على العلم، لَمَّا يموت أحدُهم؛ لا أحد يهتمُّ بموته، لهذا الذي يشير إليه الإمامُ أحمد. أحد المبتدعة يموت؛ يُشيِّعه أقاربُه، لكنِ البَلْدة: كأنه ما مات أحد! لهذا هو المقصود.

#### فائدة:

### في مسألة سُنَنِ العادة وسُنَنِ العبادة:

ذكر أبي -رَحِمَهُ اللهُ- قصةَ تقديمِ الضَّبِّ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، فيما روى الشيخان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَحَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَحَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَيْ يَ بِضَبِّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا يُرِيدُ أَنْ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ

<sup>(</sup>١) ثم وجدته في "سؤالات السُّلَميِّ للدارقطنيِّ" (٤٧٢) والزيادة منه.

يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبُّ يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: «لَا، وَلَٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَقَالَ: «لَا، وَلَٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَالَ: فَأَكْلُتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ (۱). ثم قال:

أبي: هذا مثال على أنه قد يَفْعَلُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفعلَ بالطبيعة، بالجُبِلَّة، فهو عافَ الطعام، فهل يُسَنُّ لنا أَنْ نَعافَ الطعامَ الذي عافه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ؟ الجواب: لا.

وعلى العكس مِن ذٰلك: كان يُحِبُّ العَسَلَ، وإحدىٰ بناتي لا تُحِبُّ العَسَل، هل هي مُخالِفة للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ؟!

الجواب: لا؛ لأن لهذه قضيَّةٌ طَبْعِيَّة جِبِلِّيَّة. لهذا مثال مِن أفعالِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ التي لا يُشْرَعُ لنا الاقتداءُ بها. تَأْكُلُ لحمَ الضَّبِّ؟ كُلهُ. لا تَأْكُلُهُ؟ لَكَ الخَيارُ.

هناك أفعالٌ تَصْدر منه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِظَرْفٍ مُعَيَّنٍ، هٰذا الظَّرْفُ اللهُعَيَّن يُقيِّدُ الفِعْلَ الذي فَعَله الرسولُ بِمِثْلِهِ. مفهومٌ (بِمِثْلِهِ)؟ يَعني: الفعل الذي فَعَلهُ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي ظَرْفٍ، فإذا وَقَعَ المسلمُ فِي مِثْلِ هٰذا الظَّرْفِ، وَفَعَلَ فِعْلَ الرسولِ هٰكذا فَعَلَ، أنا أريد أن وَفَعَلَ فِعْلَ الرسولِ؛ يكون جائزًا. أمّا أن يقول: "الرسولُ هٰكذا فَعَلَ، أنا أريد أن أفعلَ مِثْلَه"، ولا يلاحِظُ المناسَبة التي مِن أجلِها فَعَلَ ذٰلك الفِعل؛ هٰذا لا يكون مُتَّبِعًا للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وهنا تَتَفَتَّحُ لنا قاعدةٌ فقهيةٌ، كثيرٌ مِن المشايخ في الدُّنيا هم عنها مِن المغافلين! ما هي هٰذه القاعدة؟ أنَّ ما فَعَلَهُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِمُلابَسةٍ؛ لا يَجوزُ اتِّباعُهُ فيها. وهناك أمثلةٌ تخالِف هٰذه القاعدة، ولعلها سَبَبُ انصرافِ أولئك العلماءِ عن التمسُّكِ بها. مثلًا: صحّ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما

<sup>(</sup>١) لهذا سياق الإمام البخاري (٧٢- كتابُ الذَّبَائِح وَالصَّيْدِ/ ٣٣- بابُ الضَّبِّ/ ٥٥٣٧).

أنه رئي وقد فَكَ أزرارَ قميصِه (١) يُقلِّدُ رسولَ الله! ربما يكون قد شَعَرَ بالحرِّ! يأتي تلميذٌ فنقول له: لماذا تفعل كذا؟ يقول: لهكذا رأيتُ الشيخَ! حسنًا، الشيخُ قد يكون يشعر بالحرِّ (٢)! كما يقولون: إنْ أَنْسَ فلن أنسىٰ: وأنا شُبيِّبٌ بَعْدُ، ولهذه اللحيةُ ربما خَرَجَتْ (زَغْبَرَة) (٣)، دحلتُ (جامعَ التوبة) الذي مُقابِل دُكّانِ أبي اللحيةُ يرحمه -، وَضَعْتُ النَّعْلَ في موضعِ الأحذية الخشييِّ بشكلٍ جانبيٍّ، فرآيي شيخُ فقال: "يا بُنيٌّ! ضَعْهُ لهكذا -يعني بالعَرْضِ - لا تَضعْهُ لهكذا"، قلتُ: لماذا؟ قال: "للهكذا سيدي بدر الدِّين كان يصنع الله لهذا رأى الشيخَ بدر الدِّين يَفعل ذلك، فكيف لو رأوًا الرسول؟! كان حنَّ جُنوهُم لِيَفعلوا كما كان الرَّسولُ يَفعل؛ لأنَّ الرسولَ إنسانٌ كامِل، فابنُ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا معروفٌ مِن بين الصحابةِ أنه الرسولَ إنسانٌ كامِل، فابنُ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا معروفٌ مِن بين الصحابةِ أنه كان أشدَّهم حِرصًا على اتّباع الرسولِ حتىٰ في الأمورِ الجُبِلِّيَّة.

<sup>(</sup>١) عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مُحْلُولًا أَزْرَارُهُ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يصلِّي كَذَٰلِكَ». رواه ابن حِبَّان، وضعَّفه أبي –رَحِمَهُ اللهُ في "التعليقات الحِسان على صحيح ابنِ حِبَّان" (٤٢ - كتابُ اللّبَاسِ وَآذَبِهِ/ ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ/ ٨/ الحِسان على صحيح ابنِ حِبَّان" (٤٢ - كتابُ اللّبَاسِ وَآذَبِهِ/ ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ/ ٨/ ١٩ كنه وفي "ضعيف الترغيب والترهيب" (٣٤)، بعد أن كان حسَّنه في "صحيح الترغيب" (٣٤ - الطبعة القديمة/ المكتب الإسلامي). ولكنه صحَّح حديث عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ فُرَتَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةً فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ فُوَّذَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ أَذْحَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبٍ قَمِيصِهِ، فَمَسِسْتُ الخُاتَمَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُنَاتُهُ مُلْقُلُ اللهُ مُطْلِقَى أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرِّ، وَلَا يُوَرِّرَانِ أَزْرَارِهُمَا أَبَدًا. "صحيح سنن أبي مُعلَوِيةً وَلَا ابْنَهُ قَطُّ إِلَّا مُطْلِقَى أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرِّ، وَلَا يُورَرَانِ أَزْرَارِهُمَا أَبَدًا. "صحيح سنن أبي داود" (٢٦ - كتابُ اللّبَاسِ/ ٢٦ - بابٌ فِي حَلِّ الْأَزْرَارِ / ٢/ ٥١٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) قال الوالد: (مشوِّب)، وهي عامّيّة، ومعناها كما أثبتتُّ.

<sup>(</sup>٣) أي أنها نَبَتَ حديثًا، فشعراتُها صغيرة، جاء في "الهادي إلى لغة العرب" (٢/ ٢٦٧): "الرِّغْير: شوكٌ دقيقٌ صغيرٌ يكون على أكوازِ الصُّبَير" اه. أو أنها عاميّة مِن (الرَّغَبُ) وهو: "الشُّعَيْرات الصُّفر على يويشِ الفَرْخ، وقيل: هو صِغارُ الشَّعَر والرِّيشِ وليِّنُه، وقيل هو دُقاقُ الرِّيشِ الذي لا يطول ولا يجود، والحدته: والرَّغَبُ ما يعلو ريشَ الفرخ، وقيل: الزَّغَبُ أَوَّل ما يَبْدُو من شَعَر الصبيّ والْمُهْرِ وريشِ الفَرْخ، واحدته: زَعْبُ الله مِن "لسان العرب" مادة (زغب) (١/ ٤٥٠).

# السنادة المنافية المنافية

أبي: هذا هو الكلام الذي سيأتي، لا لا، لَمَّا نُقَرِّر نحن هذه القاعدة ونَضْرِبُ على مخالفَتِها بعضَ النُّقولِ عن ابن عمر، هناك أَغْرَبُ مِن قضيَّةِ الأزرار: يوجَد طريقٌ إلى مكة هكذا (١)، ويوجَد طريقٌ هكذا (٢) ثم يَسْتَلِمُ الطريقَ هكذا، لَمّا رأوه وهو على الناقةِ يَدُوْرُ هذه الدَّورة، سألوه: لماذا هكذا يا ابن عمر؟! قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله يفعل (٣)! ربما رسولُ الله يومئذٍ يوجَد داعٍ له أن يَدُوْرَ هذه الدَّوْرة، كي يختبئ وراءَ الدَّوْرةِ هذه لِيَقْضِيَ الحاجة، فأنتَ ما عرفتَ لماذا دارَ هذه الدَّوْرة وما مَشَىٰ علىٰ طُولِ!

رئي مرةً يقضي حاجته عندَ الشجرةِ، وسئل: لماذا تفعل لهكذا؟ قال: لهكذا رأيتُ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ (٤٠)! لهذه مبالَغةٌ في متابَعةِ الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ

<sup>(</sup>١) مَدَّ أبي يَدَه بخطِّ مستقيم.

<sup>(</sup>٢) رَسَم بيدِه شِبْهَ دائرة.

<sup>(</sup>٣) عن مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ، فَسُئِلَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَٰذَا؛ فَفَعَلْتُ". رواه الإمام أحمد، وصحَّحه الوالد رَحِمَهُمَا الله؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٦).

<sup>(</sup>٤) عن أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ أَتَى الْإِمَامُ فَصَلَّىٰ مَعَهُ الْأُولَىٰ وَالْعَصْرَ، ثُمُّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتَّىٰ أَفَاضَ الْإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى الْإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى الْاَيْمِينِ وُونَ الْمَأْزِمَيْنِ، فَأَنَاحَ وَأَنَحْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُويِدُ أَنْ يُصَلِّي، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي الْتَهَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ هٰذَا يُسِيثُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلِيقِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَاقُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلِيقِ بِينِ الْمُعْمَ وَضِعَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَالسَّلامُ، لَم يَرْضَها أَبُوه عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو -بلا شك- أَفْقَهُ فِي الدِّينِ؛ لأنه الخليفةُ الراشد الثاني، لأنه صَحَّ عنه أنه لَمّا حَجَّ فِي خلافته ونَزَل منزلًا وَجَدَ الناس يَنْحَوْنَ مَنْحًى ويَسْلكون طريقًا ولا يمشون فيه، ويَسْلكون لهذا، قال: أين يَذهبُ لهؤلاء؟ قالوا: هناك مُصَلَّى صلَّىٰ فيه الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فالناس يَذهبون لِيُصَلُّوا فِي ذٰلك المكان، فخطب في الناس وقال: "أيها الناس! مَن أَذْرَكَتْهُ مِنْكُمُ الصلاةُ فِي مَنزلٍ مِن لهذه المنازلِ؛ فلْيُصَلِّ -"أدركته" يعني عَفْوًا ليس قَصْدًا-، ومَن لم تُدْرِكُهُ الصلاةُ؛ فلا يُصَلِّ هناك، فإنما أَهْلَكَ الذينَ مِن قَبْلِكُمُ اتّبَارُ أنبيائهم"(۱). لهذا له أشياء كثيرة وكثيرة حدًّا.

لَمّا نُقرِّر القاعدةَ أَنَّ الرسولَ إِنما يُتَّبَعُ فِي الأفعالِ الشرعيَّة، وليس الجبِلِّيَّة، أو التي فُعِلتْ لِظَرْفِ خاصِّ.. (٢)، مِن الظروف التي رُئي الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فيها: زار ابنُ عمر -أيضًا- أختَه حَفْصَة، وهي مِن أزواجِ الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، زار أختَه يومًا، لسببٍ صَعَدَ على سطح بيتِها، فوقع بصرُه على الرسولِ

<sup>=</sup>يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَيَقِيلُ تَحْتَهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ". رواه البزار، وحسَّنه الوالد رَحِمَهُمَا اللهُ؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٤٧).

<sup>(</sup>١) عن مَرْوَانَ بْنِ سُويْدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: "خَرَجْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا صَلَّىٰ بِنَا الْغَدَاةَ، ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَذْهَبُونَ مَذْهَبًا، فَقَالَ: أَيْنَ يَذْهَبُ هُولَاءِ؟ قِيلَ: يَا الْمَدْيِنَةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا صَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُمْ يَأْتُونَ يُصَلُّونَ فِيهِ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هُذَا؛ يَتَّبِعُونَ آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَيَتَّخِذُونَهَا كَنَائِسَ وَبِيَعًا، مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فِي هُذِهِ الْمُسَاحِدِ؛ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لَا؛ فَلْيَمْضِ، وَلَا يَعْتَمِدْهَا". رواه ابن وضَّاح في "البدع"، وغيرُه، وصحَّح الوالد رَحِمَهُ اللهُ إسناده؛ "تخريج أحاديث فضائل الشام" ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) له كذا كتبتُ هنا -نقاطًا- أثناء تقييدي لِلشريط كتابةً قبل سنوات -وهو ليس بحوزتي الآن-، ولا أذكر هل انشغل أبي بشيءٍ وقتها ثم استأنف الكلام، أم غير ذلك؟

عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وهو يَقْضي حاجتَه مُستقبِلًا القبلة، أو مُستدبرَها(۱)، فهو حَدَّث ما رأى، وهذه الحادثة مِن حيث الرواية ثابتة، صحيحة، اتَّخذها بعض الأئمةِ الفقهاءِ حُجَّةً لجواز استقبالِ القبلة ببولٍ أو غائط، مع أنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الثَّئمةِ وَالسَّلامُ صَحَّ عنه أنه قال: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة، وَلَا تَسْتَدْبِرُوها بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (٢)، فهنا، هذا الحديث بالفعل الذي نقله ابنُ عمر، الإنسان لا يَعرف أنَّ الرسولَ لَمّا جَلَسَ لِقضاء الحاجة؛ لعلَّ المكانَ كان محشورًا لصورةٍ أو صُورٍ، لعلَّ ذلك كان قبل النهي، لَعَلَّهُ الذي هو قُدوةٌ لنا ، وبخاصةٍ أنَّ عندنا قولَه الذي هو قُدوةٌ لنا يقينًا: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا»، وكما قلتُ: هذا بحثُ طويل وطويل جدًا.

يَرِدُ علينا مِثْلُ ذُلك السؤال: ربما إنسانٌ مِن حُبِّهِ للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِن الطعامِ والشرابِ، وَالسَّلامُ مِن الطعامِ والشرابِ، يُحِبُّ ما أَحَبَّهُ مِن الطعامِ والشراب، أليس يُؤجَرُ علىٰ ذُلك؟

نقول له: لا يُؤجَر؛ لأن الكلام مع غير الجتهدين، وحينئذٍ نقول لأمثالِ لهؤلاء: أنتَ حالفْتَ السُّنَّة. يقول هو: لماذا؟! أقول: لأن اتِّباع السُّنَّةِ -وهنا الدِّقَةُ المتناهِيةُ التي أرجو أن تكون مُستقرةً في الأذهان- اتِّباع السُّنَّةِ لا يكون بالفِعل فقط، لا بد أن يتوفَّر في لهذا الاتِّباع:

<sup>(</sup>١) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِه، «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ». متفق عليه، واللفظ من "صحيح البخاري" (٤ - كتابُ الوُضُوءِ / ١٤ - بابُ النَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ / ١٤ ).

<sup>(</sup>٢) عن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ؛ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا». متفق عليه، ولهذا لفظ الإمام مسلم (٢- كتابُ الطَّهَارَةِ/ ١٧- بابُ الإسْتِطَابَةِ/ ٢٦٤).

وقَصْدٌ. أيْ: نِيَّة.

فالرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمَّا أَحَبَّ العسَلَ أَو كَرِهَ الضَّبَّ؛ هل أَحَبَّ وَكَرِهَ فِعلًا وَشَرَعًا، أَم فِعلًا دون شَرْع؟ سيكون الجواب: فِعلًا دون شرع.

أنتَ حينما تأكل العَسَلَ؛ تأكُلُه فِعلاً؟ نعم، وشرعًا؟ نعم، إذًا؛ حالفْتَ السُّنَّة. أرأيت؟ أأدركت؟ ونُقَرِّبُ هٰذا المثالَ: ركعتا سُنَّة الفجر: سُنَّة، لو أنّ مُصَلِّيًا صَلَّها بِنِيَّة: واحب، هلِ اتَّبَعَ السُّنَّة؟ لا؛ لأنه خالفَ الْمُصَلِّيَ الأوَّلَ -وهو الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي نِيَّتِهِ، صحيحٌ أنه طابَقَه في فِعْلِهِ، لكنه خالفه في نِيَّتِهِ، فهو غيرُ مُتَّبِع لِلسُّنَّة.

سى: لكن الإنسان إذا أَحَبَّ أَحَدًا، مِثل طالبة عندما تُحِبُ معلِّمتَها؛ تُقلِّدها في لِبْسِها وحركاتها، فلا يُشترط أن تكون النيةُ: عِبادة.

المن المرب المرب الدّين؛ تُصبح القضيةُ عادةً. أنتِ تُذكّرينني لَمّا كنتُ في المدْرَسة الابتدائية، كان عندنا مُعَلِّم، أَذْكُرُه، قصير القامة، كنتُ أُحِبُّهُ حبًّا شديدًا اللهُرَسة الابتدائية، كان عندنا مُعَلِّم، أَذْكُرُه، قصير القامة، كنتُ أُحِبُّهُ حبًّا شديدًا السّدان الله!-، هذا هو ما يُسمَّى: الحبّ العُذْريَّ الأَعمىٰ! نحن بَحْثُنا كُلُّه: تجريدُ الفعلِ الذي ما هو عبادةً عن العبادة، وإلاً؛ أنتم تَعرفون قصةَ مجنونِ ليليٰ:

أمرُّ على الديارِ ديارِ ليلىٰ \* أُقَبِّلُ ذا الجِدارَ وذا الجِدارا وما حُبُّ مَن سَكَنَ الدِّيارا(١)

س ؛ وماذا عن تقليدِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في كيفيّةِ نَوْمِهِ؟

ابي: كيفية نومِه نَقْسِمُها قِسمين:

عبادة و عادة أو جبِلَّة

<sup>(</sup>١) مِن شهير شعر محنون ليلي، وهو في "ديوانه" ص ١٣١.

فكلُّ شيءٍ يُمكِن أن يُطبَّق علىٰ تلك القاعدةِ التي سَبَقَ ذِكْرُها، والأمثلةُ -الحقيقة- تَتعدَّد جدًّا جدًّا.

انظروا: الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُحِبُّ مِنَ الثيابِ: البياض، فنحن نحبُ البياض، لماذا؟ قد يكون لأنه سريعُ التَّوَسُّخِ، وبالتالي سريعُ النظافة، والمسلمُ نظيف، فأولَ ما يَرىٰ هٰذا البياض اتَّسَخَ؛ غَسَلَهُ، بينما لو لم يكن بياضًا؛ احْتمَلَ الوَسَخَ، هل يُستحبُّ لنا أن نلبس البياض؟ يُستحبُّ، ولا نقول: يجوز؛ يجوز: أيُّ لونٍ، كما قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «كُلْ ما شئت، واشربُ ما شئت، والبسْ ما شئت؛ ما جاوزك سَرَفٌ ومَخِيلةً»(۱۱)، فأنا أُحِبُ الأسُودَ أو الأحضرَ أو الأزرقَ أو الأبيض، لا بأس، لكنْ بحثنا إذا كان الحبُّ الذي يُشرَع لنا ونؤجر عليه مِن ذاك النوع؛ كنا نقول: لا، هو مِن ذاك النوع، لكن لا؛ نقول: مِن هٰذا النوع الذي يؤجر عليه صاحبُه مع اقترانِ النَّيَّة، لا النوع، لكن لا؛ نقول: مِن هٰذا النوع الذي يؤجر عليه صاحبُه مع اقترانِ النِّيَّة، لا تغفلوا عن هٰذه القضية! لماذا؟ لقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «حَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيْسُوهَا أَحْياءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»(۱۲).

سن: حتى النساء؟

<sup>(</sup>١) ورد بهذا اللفظ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما موقوفًا عليه، رواه الإمامُ البحاريُّ معلَّقًا، والحافظُ ابنُ أبي شيبةَ موصولًا، وقال الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- في "محتصر صحيح الإمام البحاري" (٤/ ٣٢): "وصله ابنُ أبي شيبة في "مصنفه" بسندٍ صحيحٍ عنه، وقد رُوي مرفوعًا" اهد ولفظُ المرفوعِ قريبُّ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرٍ إِسْرَافٍ وَلاَ مَجِيلَةٍ». رواه الإمام البحاريُّ -أيضًا- معلَّقًا، والإمام أمد وغيرُه موصولًا عن ابن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وحسَّنه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "مختصر صحيح الإمام البحاري" أحمد وغيرُه موصولًا عن ابن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وحسَّنه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "مختصر صحيح الإمام البحاري" (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم واللفظ له، عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وصحَّحه أبي؟ "صحيح الجامع" (٣٣٠٤).

الى: نعم. «خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ»، إذًا؛ الرسولُ يُفَضِّلُ البياضَ على غيرِه مِن الألوانِ، إذًا؛ صار لُبْسُ البياض عبادةً.

نرجع لِلمثال: الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، لَبسَ العِمامةَ، هل يُشرَعُ في حقِّنا أَنْ نلبسَ العِمامة؟ نقول: يجوز، ولا يُشرَع، أقلُّ درجاتِ الشَّرْع هو الاستحباب، الشَّرعِيَّة: استحبابُ الفِعل، أما الجواز: سواءٌ فَعَل أو لم يَفعَل. الرسولُ لبس العِمامة؛ يجوز لنا أن نَلبَسَ العِمامة، الرسولُ لبس القَلَنْسُوة؛ يجوز لنا أَنْ نَلبَسَ القَلَنْسُوة، لَكنْ؛ شخصٌ مِثْلي الآن يَضَع القَلَنْسُوةَ دون العِمامة(١١)، خالَفَ السُّنَّة؟ خالَف وما خالَف؛ خالَف سُنَّةَ العادة، وما خالَف سُنَّةَ العبادة، أنا الآن ألبس عَباءةً بُنِّيَّةً لا بيضاء، خالفتُ السُّنَّة؟ خالفتُ سُنَّةً، أَيُّ سُنَّة؟ سُنَّة العبادة، لَكنْ هل هناك محذورٌ؟ لا، لَكني ما كسبتُ فَضْلًا، أجرًا، فالرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الذي يَتعمَّم يقينًا، فأنا ما تَعَمَّمْتُ، هل حالفتُ سُنَّة عبادةٍ؟ الجواب: لا؛ لأن لُبْسَ العِمامة عادةً، وليستْ عادةً نبويَّةً فقط، بل هي عادة عيره أيضًا مِن العرب، وليست هي عادة العربِ المسلمين، بل هي عادة العرب الجاهِليِّين، أي: الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَشَأَ في بيئةٍ عربيةٍ كانوا يتعمَّمُون، لباسٌ خاصٌ لهم، وما غَيَّرَ لهذا كما غَيَّرَ كثيرًا مِن عاداتِ العرب، فبقيتْ لهذه عادةً قَبْلَ نزولِ الشرع وبَعْدَ نزولِ الشرع، لو صحّ حديثٌ فيه حَضٌّ على التعمُّم -وخاصَّةً في الخلاء (٢)، كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي كنتُ خَرَّجْتُها في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة": (صلاةٌ بعمامة تَفْضُلُ

<sup>(</sup>١) كان غالبَ حالِ أبي -رَحِمَهُ اللهُ- أن يلبس القلنسوة حتى وهو في البيت بين أهلِه ولا ضيوفَ.

<sup>(</sup>٢) حديث: (كان إذا دَخَلَ الخَلاءَ غَطَّىٰ رَأْسَهُ، وإذا أَتَىٰ أَهْلَهُ غَطَّىٰ رَأْسَهُ)؛ ضعَّفه -رَحِمَهُ اللهُ- في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٢٩٢٤).

سبعين صلاةً بغير عِمامة)(١)-؛ لكانت سُنَّة عبادةٍ، لا سُنَّة عادة. إذًا؛ الرسولُ لَبس البياض؛ إذًا؛ هذا اللباسُ شَرْعِيّ، يُثاب عليه فاعِلُه، الرسولُ تَعَمَّم؛ لكن لا يثاب عليه فاعلُه، لكن يجوز له فِعله، وهكذا، ما الضابط؟ معرفةُ العبادةِ مِن العادة، وهذا مِن الأمورِ المهمّةِ جدًّا، وقلَّ مَن يُدَقِّق لِيَعرفَ هذا مِن هذا!

#### حسَّانة: هل هٰذه المسألةُ مذكورةٌ في الكُتُب؟

أبي: ليس هناك كتاب مؤلّف بملذا الخصوص، ولكن الشاطبيّ في كتابه "الاعتصام" (٢) دَنْدَن حولَ هٰذه المسألة، وبيّنها بيانًا أظنّه يكفي ليَفْهَمه طالبُ العلم. مثلًا: بعض الناس في هٰذا الرَّمن، عمن نَشأوا في أرضِ السُّنَة، يُرَبُّون شَعْرَهم، العلم مثلًا: بعض الناس في هٰذا الرَّمن، عمن نَشأوا في أرضِ السُّنَة، يُربُّون شَعْرَهم، الماذا -يا أخي! - تُربي شَعرَك؟ يقول: "الرسولُ فَعل ذٰلك"، نسأله ذٰلك السؤالَ التقليديّ: الرسولُ لَمَّا رَبِّي شَعْرَه؛ قَصَدَ بذٰلك التقرُّبَ إلى الله؟ لا يجيب! لأنه وَلَدُ ناشئ في حُبِّ السُّنَة، لكنْ ما هي السُّنَةُ التي ينبغي الاقتداءُ فيها بالرسول؟ وما هي السُّنَةُ التي ينبغي الاقتداءُ فيها بالرسول؟ وما هي السُّنَةُ التي ينبغي الاقتداءُ فيها بالرسول؟ وما يعرف! يقول -كما ذكرتِ قبل قليل عن المعلّمة-: "أنا أحبُّ أن أتشبّه بالرسول"، حسنًا، أنت تُحِبُّ اتبّاعَ الرسول زيًّا وشكلًا، لماذا لا تحتمُ بالجانب الثاني، وهو قَصْدُ الرسولِ ونِيَّتُه؟! إذا أصرًّ؛ أَجِيئُهُ مِن بابٍ آخرَ أَغْرَبَ مِن الأول؛ الثاني، وهو قَصْدُ الرسولِ ونِيَّتُه؟! إذا أصرً؛ أَجِيئُهُ مِن بابٍ آخرَ أَغْرَبَ مِن الأول؛ أقول: إذًا؛ يجب أن تَضْفُرَ شَعْرَكَ! اتَّذِذْ مِن شَعْرِكَ الطويلِ أربعَ غَدائرَ -لا ضفيرةً واحدة كما تفعل هٰذه البِنتُ (٢) -؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ دَحَلَ مكة وله واحدة كما تفعل هٰذه البِنتُ (٢) -؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ دَحَلَ مكة وله

<sup>(</sup>١) "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) في "الْبَاب السَّابِع: فِي الإِبْتِدَاعِ هَلْ يَدْخُلُ فِي الأُمورِ العَاديَّة؟ أَم يختصُّ بالأُمورِ الْعِبَادِيَّةِ؟"

<sup>(</sup>٣) أشار إلى طفلةٍ هي ابنةُ أحدِ المعارف، حضرتْ لهذا المجلسَ معنا.

أربعُ غَدائر (١)، لماذا فعل الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذُلك؟ هٰكذا؛ عادة للعرب، أنا إلى اليوم أرئ في البادية شبابًا مِن أجملِ الشبابِ لهم ضفائر! عادة عربية متوارَثة إلى اليوم منذ أكثر مِن أربعة عشر قرنًا، فلا أحد يقول أنَّ مِن السُّنَّةِ أنَّ الرَّجُلَ يُطيلُ شَعْرَهُ، أنَّ مِن السُّنَّةِ أنْ يَتَّخِذَ مِن شَعْرِهِ غدائر، ضفائر.

أجيء -أحيرًا- أرى في رِجْلِه حِذاءً، باللهجة السوريّة: (صبّاط)، أنت عالِف للسُّنَّة! يقول: "لماذا؟!" [أقول:] لأنَّ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «كان له نَعْلَان لَهُمَا قِبَالَانِ» (٢)، الإبحامان لهما بَيْتٌ؛ حُجْرة، والأربعُ أصابعَ لها حُجْرة، لهذا ماذا نسمِّيه عندنا في سوريا؟ (شالوخ)، فالرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يَلبَسُ لهذا النَّعْل الذي له هاتان الحُجْرَتان، فمَن يَلبس نعلًا بحُجرةٍ واحدة؛ يكون مخالفًا لِلسُّنة؟!

وهكذا، الموضوع واسع جدًا، به يَتَفَطَّن المسلم، وأمثلتُه كثيرة جدًّا، بها يَتَفَطَّهُ المسلمُ ويَعرف السُّنَّة التعبُّديّة مِن السُّنَّةِ العاديّة.



<sup>(</sup>١) عن أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: «قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ» تَعْنِي عَقَائِصَ. رواه الإمام أحمد وغيرُه، وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "هداية الرواة" (٤/ ٢٣٨)، و"مختصر الشمائل" (٢٣).

<sup>(</sup>٢) عن قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ». "صحيح البخاري" (٧٧- كتابُ اللِّبَاسِ/ ٤١- بابٌ قِبَالَانِ فِي نَعْلٍ، وَمَنْ رَأَى عَبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا/ ٥٨٥٧).





## (٢٣٢) سى: متى نَقُولُ أَذْكَارَ المساءِ والصباحِ؟ أَبِي: قَبْلَ الغُروبِ وقَبْلَ الشُّرُوقِ.

(١٣٣) سى: مَن نقول لهم أنَّ أورادَ المساء تُقال بَعد العصْر؛ لا يَقْتَنِعُون، يقولون: "لم يَأْتِ اللَّيلُ بَعْدُ!"، فهل هناك دليلٌ علىٰ أنها تُقال بعد العصر؟

المن المسألة تختلف، إذا كان هناك نصُّ مقيَّدٌ بالليل (١)؛ هذا بعد غروبِ الشمس؛ لا يوجد إشكال، أمَّا إذا قال: (مَن قال مساءً)(٢)؛ هنا يقال: المساءُ يبدأ بَعْدَ العصر، أو يَبدأ بعد غروب الشمس؟ الذي في بالي أنا أنه يَبدأ بَعْدَ العَصْر، فيجب أن نفرِّق -إذًا- بين: وِرْدٍ جاء مقيَّدًا بالمساء، وآخرَ جاء مقيَّدًا بالليل.

س إذًا، كلمة (المساء) -لُغةً - تعني: بَعْدَ العَصْر؟ الْعَصْر؟ إِي نعم (٣).

<sup>(</sup>۱) مثل حديث أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ (البَقَرَةِ)، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ؛ كَفَتَاهُ». متفق عليه "صحيح البخاري" (٦٦- كتابُ الْمَعَازِي/ ١٢- بابٌ/ ٤٠٠٨)، "صحيح مسلم" (٦- كتابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ/ ٣٦- بابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ، وَحَوَاتِيمِ سُورَةِ (الْبَقَرَةِ)، وَالْحُثِّ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ (الْبَقَرَةِ)/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) مثل حديث أبي عَيَّاشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"؛ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ». رواه أبو داود وغيره وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح الترغيب" (٢٥٦)، "صحيح سنن أبي داود" (٣٥ - كتابُ الْأَدَبِ/ ١١٠ - بابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ/ ٣/ ٢٤٨ /٧٧).

<sup>(</sup>٣) "وَيُقَالَ للرَّجُلُ بعد العَصْرِ إِن كَانَ يُرِيد الحاجة: قد أَمْسَيْت، ويُقال: أتيتُه مُمْسِيًا؛ إِذا أتيتَه بعد الْعَصْر إِلَىٰ غُيُوب الشمسِ" اله مِن "المخصّص" لابن سيده (السّفر التاسع/ ٥٨)، ونحوه في=

## (٣٤) سن هل (عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ) ليست خاصةً بالنبيِّ محمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

أبي: نقول: "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لجميع الأنبياء.

يجوز أن نقول عن الشخص العاديّ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وذٰلك لأنه تَبَتَ أَنَّ اللهُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ [مَا]: «صَلَّى اللهُ عَنْهُ [مَا]: «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِـ[امرأة] جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [مَا]: «صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَىٰ زَوْجِكِ» (١)، هٰذا إذا لم يَحْصُلُ إشكالُ.

### سى: "رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"؟

ابع: بالنسبة لز: "رَضِيَ اللهُ عَنْهُ" فقد جَرَى اصطلاحُ العلماءِ أن يَسْتَحْدِمُوها مع الصحابةِ فقط، وقد نَسمع مَن يقول مع غيرهم: "رضي الله عنه"، ولكنه يكون ممن لا عِلْمَ له باصطلاح العلماء.

### ىس: "قَدَّس اللهُ رُوحَه"؟

ابي: كلمة صوفيَّة يَستخدمها ابنُ تيمية أحيانًا، وأنا لا أرى استعمالها، لا أقول: لا يجوز، ولكني لا أرى استعمالها.

س: "رحم الله فلانًا وأفاض علينا مِن بَرَكاته"، مع قَصْدِ: بركةِ العِلم؟ أَبِي: يجوز إذا كان يُفهَم منه -كما وَرَدَ في نَصِّ السؤالِ- تأويلُ البركاتِ بالعِلمِ والإملاء.

<sup>=&</sup>quot;معجم الفروق اللغوية" ص ٢٧٢. وتَذكر بعضُ كتبِ اللغة الأخرىٰ أنَّ المساءَ يَبدأ مِن الظُّهر؛ كما في "تهذيب اللغة" للأزهريِّ (١٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبَّان وصحَّحه الوالد رَحِمَهُمَا اللهُ؛ "التعليقات الحِسان على صحيح ابن حبّان" (٧-كتابُ الرَّقائق/ ٩- بابُ الْأَدْعِيَة/ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ كَتابُ الرَّقائق/ ٩- بابُ الْأَدْعِيَة/ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ كَتابُ اللهِ عَلَيْهِمْ- فَقَطْ/ ٢/ ٢٦١ / ٩١٢).

(٢٣٥) سي: هل نصلّي على النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل شروعنا في الدعاء في المواطن التالية: دعاء صلاة الاستخارة، الدعاء عند الصفا والمروة، الدعاء في السجود، عند صياح الدِّيك، عند نزول الغيث؟

آبي: الصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القنوتِ؛ كيف أتثنا؟ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي القنوتِ؛ كيف أتثنا؟ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ ابنَهُ الحسن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الدعاءَ (١) ولم يَذْكُرِ الصَّلاة (١)، ولولا أنه وَرَدَ عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٣) أنه كان يصلِّي (٤)؛ لَمَا صَلَّينا، فالمهمّ: كلُّ دعاءٍ لم يَرِدْ فيه تقييدُ بالصلاة؛ نَتْرُكُهُ مُطلقًا، ولذلك؛ فالمواطن المذكورة نتركها مُطْلَقَة، دون قَيْدِ الصلاة.

<sup>(</sup>١) تُراجع ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) يُنظر "الإرواء" (٢/ ١٧٦/ ٤٣١) و"أصل صفة صلاة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٣/ ٩٧٦)؟ لِلوقوفِ علىٰ ضعفِ الروايةِ -عن الحسن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- التي فيها زيادةُ ذِكْرِ الصلاةِ عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدَ القنوت.

<sup>(</sup>٣) أي في عهده رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كما ورد في حديث عُرْوة بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّمْلُنِ بْنَ عَبْدٍ اللهِ بْنِ الأَرْقَمَ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، أَنَّ عُمْرَ جَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ وَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّمُنْ فِي مَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَعَ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، أَنَّ عُمْرَ جَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَحَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّمُنْ بِنْ عَبْدٍ اللهِ بْنِ الْأَوْقَ عَلَىٰ الرَّحُلُ وَيُصَلِّي الرَّحُلُ وَيُصَلِّي الرَّحُلُ المَسْجِدِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَقَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّحُلُ فَيُصَلِّي الرَّحُلُ وَيُصَلِّي الرَّحُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّمْطُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "وَاللهِ! إِنِّي أَظُنُ لُو جَمَعْنَا المُعْلَى وَيُعْمِلُ وَيَعْ اللهُ عَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَأَمْرَ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ لَكُمْ فِي لِمُقُولِ عَلَىٰ فَلُوعِ عُمْرُ عَلَيْهِمْ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: "نِعْمَ الْبِدْعَةُ هِيَ! وَالَّتِي تَنَامُونَ وَمَكَانَ النَّاسُ يَقُومُ وَاللَّي مَنَا النَّي تَعْمَلُ عَمْرُ: "نِعْمَ الْبِدْعَةُ هِيَ! وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْ صَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهِ عَلَى وَلَا اللهُ الْمُعْلَى وَيُعْدِكَ، وَكَانُوا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي اللهُ عَلَيْهِمْ الرُعْبِ مُ وَالْقِي عَلَيْهِمْ الرُعْبِ، وَالْقِي عَلَيْهِمْ وَعُرْكُ وَعَذَابَكَ، وَلَا لَمُعْرَفِنَ وَعَذِكَ، وَكَالَ النَّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدُعُو لِلْمُسْلِمِينَ عِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ" الحديث؛ وَحَالِفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ عِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ" الحديث؛ وصَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَادُعُو لِلْمُسْلِمِينَ عِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغُورُ لِلْمُؤْمِنِينَ" الحديث؛ وصَحَالًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَلْعُو لِلْمُسْلِمِينَ عِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَيْرٍ وَعَذَابِكُ وَاللَّهُ مِنِينَ" الحديث؛ وصَعَد ابن حرَعة" (١٠٤٩ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) واضحٌ أنَّ المرادَ الصلاةُ على النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد القنوت.

(٣٦٦) س: هل يجوز للمرء إذا نَسِيَ خِلالَ حديثِه شيئًا أن يُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ النَّبِيِّ لا، ليس له أصل.

(۲۳۷) س: ماذا نقولُ عِنْدَ ذِكْرِ لُقمان: (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)؟ أم ماذا؟ وكذلك عِنْدَ ذِكْرِ مَرْيَمَ أُمِّ عِيسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

الله: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ/ عَنْهَا.

(٣٨) سن هل نَدعو دعاءَ السَّفَرِ بعْدَكُلِّ توقُّفٍ عندَ الاستراحات؟ أبي: عند الانطلاقِ فقط.

(٣٦٩) س: قرأتُ في "زاد المعاد" (١/ ٤٤٧) دعاءً آخرَ (الكُخول القرية: "اللَّهُمَّ! إنّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ لَهٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، وَأَعُوذُ اللَّهُمَّ! ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، اللَّهُمَّ! ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، اللَّهُمَّ! ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْ مَا لِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا"، هل لهذا صحيح؟ وَحَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا"، هل لهذا صحيح؟ أَنْ خعيف. لا أذكر أين حقَّقتُه (۱۲).

<sup>(</sup>١) عنيتُ به غيرَ الذي صحَّحه الوالدُ رَحِمَهُ اللهُ، ومِن ألفاظه: «اللهُمَّ! رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلُلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ! فَإِنَّا فَطْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ! فَإِنَّا نَصْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ! فَإِنَّا نَصْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ! فَإِنَّا نَصْلَمُ اللهُ اللهُ عَيْرَ لَمُلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا». يُنظر السلة الأحاديث الصحيحة" (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) ثم وحدثُه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٦٠٤٠)، بلفظ (حياها) بدل: (جناها)، ونبَّهَ إلى الحتلاف المصادر في ذٰلك في الحاشية.

(٢٠) س: «اللهُمَّ! ازْوِ لَهُ الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» (١٠)، هل نقوله إذا عَلِمْنا أَنَّ أَحَدًا قادِمٌ إلينا مِن سَفرٍ؟ أم يُخَصَّصُ الدعاء بِمَن وَدَّعْناه؟ الني: يُمكِنُ لِلاثنين.

(١٤١) س: هل يجوز التزامُ الأدعيةِ التي وَرَدَتْ عن الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؟

أبي: هناك فرقُ بين أن يكون له حُكْمُ الرَّفْعِ، وبين أنه لا يَظْهَر عليه حُكْمُ الرَّفْعِ. في الحالة الأُولىٰ: يجوز.

مثلًا: في "صحيح الأدب المفرد" عن ابن عمر (٢) وعن ابن عباس (٣) أيضًا أنهم كانوا في العُطاسِ يَذْكُرون وِرْدًا لَم يُنقَلْ عن رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، فَهٰذَا مِن النوعِ الذي لا يَظهَرُ فيه أنه في حُكْمِ المرفوع؛ لأنه دعاء، وقد يكون حَرَجَ منه هٰكذًا -مثل قَولي في العُطاس: "يَهديكم اللهُ ويُصْلِحُ بالكُم،

<sup>(</sup>١) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْصِينِ. قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ». فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ؛ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ! ارْوِ لَهُ الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ». رواه الإمام أحمد، وغيره، وحسنه الوالد؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٧٣٠).

 <sup>(</sup>٢) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ؛ فَقَالَ: "يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ". "صحيح الأدب المفرد" (٧١٨).

<sup>(</sup>٣) عن أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا شُمِّتَ: "عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ، يَرْحَمُكُمُ اللهُ". "صحيح الأدب المفرد" (٢١٤)، وعلّق الوالدُ ثَمَّ على الجملةِ الأولىٰ منه فقال: "لهذه الزيادة لم أحد لها شاهدًا في المرفوع، فلعلَّ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يكن يلتزمها، ويقال لهذا أيضًا في زيادة ابن عمر الآتية (٩٣٣/٧١٨): "وَإِيَّاكُمْ"، فكُنْ مِن ذٰلك على ذكر؛ فإنَّ الأحاديث المرفوعة إنما فيها: «يَرْحَمُكُ اللهُ»، كالآتي بَعدَه وغيره، فالتزامُ السُّنةِ أُولىٰ" اه مِن "صحيح الأدب المفرد" ص ٣٤٤.

ويُدْخِلُكُمُ الجنة التي عَرَّفَها لكم"، ولكن هذا لا يَجُوز التزامُه؛ لأنه زيادة، وهذا مثل: "تَقَبَّلَ الله"، وهذه أَعْملُها نُكتةً مع بعضِ إخوانِنا السلفيين الذين يَعلَمون أَنها بِدعة، ولكنْ لا يعلمون التفاصيلَ العِلْميَّة الدَّقيقة، فمثلًا: أرى أحدَهم توضأ؛ فأقول له: "زمزم"، فيسكت! فأسأله: يجوز؟ يقول: لا، أو مثلًا: صَلَّىٰ؛ فأقول: "تقبَّل الله"، فيحملق أنه لا يجوز، فلا بد مِن تفصيلِ أننا نُنْكِرُ الالتزامَ، فلا مانع مِن قولها، ولكن: التزامها-.

بخلافِ أثرٍ آخرَ موجودٍ في الكتاب نفسِه "صحيح الأدب المفرد" أن اسعود يقول: "إذا عَطَسَ أحدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِين. ولْيَقُلْ مَنْ مَسعود يقول: "إذا عَطَسَ أحدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِين. ولْيَقُلْ مَنْ جديدٌ يَرْحَمُكَ اللهُ. ولْيَقُلْ هو: يَغْفِرُ اللهُ لي ولَكُم"، هنا يظهر معنى جديدٌ يُشْعِرُنا بالتوقيف؛ لأنه يُوجِّهُ الخطابَ للناسِ كافّة، ففيهِ إشعارُ أنه لم يَأْتِ بذلك مِن عِنده، ونُضِيف إلى ذلك: أنه ليس مِن شخصٍ مسلمٍ عاديٍّ لا يَفعل ذلك، بخاصة إذا كان عن ابن مسعود الذي ثَبَتَ عنه أنه كان عندما يُعلِّم الناسَ التَّشَهُّدَ حكما يقولُ تلميذُه عَلْقَمَةُ - يَأْخُذُ عليهِمُ الْحُرُفَ (")! ولذلك؛ أقول: إنَّ الحديثَ

<sup>(</sup>١) "حَمْلَقَ: فتَّح عينيه، ونَظَرَ نظرًا شديدًا". "المعجم الوسيط" (١/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٢) (٧١٥). وقد ورد الحديث مرفوعًا عن ابن مسعود وغيرِه، لكنه ضعيف؛ يُنظَر "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٥/ ٦٢٨)، و"إرواء الغليل" (٣/ ٢٤٦ و٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) حاء في "صحيح سنن النسائي" (١٦ - كتابُ التَّطْبِيقِ/ ١٠٠ - بابٌ كَيْفَ التَّشَهُدُ الْأُوَّلُ؟/ ١/ ٢٥١/ ١١١١): عن عَلْقَمَةَ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا اللهُ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا اللهُ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتِ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ " (٣/ ٨٧٣): "وسنده جيد" اه. وجاء نحوه عن غير علقمة؛ كما في "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١/ ٢٦٦/ ٥٩٥١): "عن عَبْدِ الرَّمْمُنِ اللهِ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَهُّدِ ". وفي "المصنف" لابن أبي شيبة (٢- كتابُ الصَّلَاةِ/ ١٠/ ٢٦٠/ ٢١٠): "عن الْأَسْوَدِ قَالَ: "كَانَ الصَّلَاةِ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ ٢/ ١٦٧/ ٢١٠): عن الْأَسْوَدِ قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ ٢/ ١٦٧ (٢٠ عن الْأَسْوَدِ قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللهِ يَالْحَدُو كَمَا يُعَلِّمُ السَّسُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي الصَّلَاةِ (١٠ وَلَى اللهُورَانِ؛ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي السَّسُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ؛ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ كَمَا يُعَلِّمُهُ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا المَّالَةُ مِنْ اللهُورَانِ؛ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فَي المَعْلَقِ مِنَ اللهُورَانِ؛ يَأْخُذُ عَلَيْنَا النَّشَهُدَ فِي الصَّلَاقِ مِنَ اللهُورَانِ؛ يَأْخُذُ عَلَيْنَا اللهُورَانِ كَمَا لَاللهُ وَلَا وَالْوَالِقَ فِي الْمُعْلَاقِ ". عن الْأَوْلُولُولُولُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الذي جاء عن ابن مسعود نفسِه: "عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ التَّشَهُّدَ التَّشَهُّدَ، قال: "وَهُو بَيْنَ كَفَّيْهِ الْمُؤَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ "(۱)، التشهُّدَ، قال: "وَهُو بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ "(۱)، فأقول: إنّ هٰذا في حُكْمِ المرفوع، وبعبارةٍ عِلميةٍ دقيقة: هٰذا توقيفِيُّ، وأستدِلُّ علىٰ ذلك بأشياء مِن جُمُلتِها: أنَّ ابن مسعود الذي كان يُعلِّمُهُمُ التشهُّدَ ويأخُذ عليهم الحرفَ الواحد؛ معقولٌ أنْ يُغيِّرَ "السَّلامُ عليكَ" إلى "السَّلامُ على النَّبِيِّ" إلَّا بتوقيفٍ؟! هٰذا الصحابيُّ –بالإضافة إلىٰ ما ذكرتُ مِن حِرصِه على السُّنَّةِ – هو مِن أشدِّ، إذا لم أقُلْ: هو أشَدُّ الصحابةِ في محاربةِ البدعِ والمبتدِعين، وله قِصَصَّ في أشدٌ، إذا لم أقُلْ: هو أشَدُّ الصحابةِ في محاربةِ البدعِ والمبتدِعين، وله قِصَصَّ في ذكرك، ذكرناها في بعضِ كُتُبِنا (۲)، فهذا غيرُ معقولٍ أن يَقولَ للناس: "إذا عَطَس ذُلك، ذكرناها في بعضِ كُتُبِنا لاً عَمُ مُعقولٍ أن يَقولَ للناس: "إذا عَطَس أحدُكم" إلخ! فهذا يكونُ له حُكْمُ المرفوع.

أما إذا أتى مُطْلَقُ دعاءٍ، ولا نَصَّ يُشْعِر أنه:

واحد: الْتَزَمَهُ هو.

اثنين: لا ما يُشْعِرُنا أنّه جَعَلَه تَعليمًا عامًّا.

فلا يُلْزَم، وليس له حُكْمُ المرفوع.

"عدة الصابرين عدد ألاتية وقد وجدتُها في "عدة الصابرين" من عبارةُ الآتية وقد وجدتُها في "عدة الصابرين" وسرح ٢٢٣ و ٢٢٨ و ٢٢٨ اللهم! إني مِن عِبَادِكَ الذين لا يُصْلِحُهُم إلا الغِنيٰ"؟

<sup>=</sup>وفيه (٢/ ٢١٨/ ٣٠٢٣) عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَنَهُّدِ؛ «الصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ»"، ينظر "أصل صفة صلاة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٣/ ٨٨٥ و٨٨٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر "إرواء الغليل" (٢/ ٢٦ و٢٧).

<sup>(</sup>٢) مثاله في "الصحيحة" (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) ص ٥٠٢ و ١٤٥ في طبعة المجمع.

أبي: "اللهممّ! إني مِن عِبَادِكَ الذين لا يُصْلِحُهُم إلا الغِنىٰ"؛ قد يكون تأوَّلَ حديثًا، ولكنه ضعيفُ الإسناد (١) في كتاب "الأسماء والصفات" للبيهقيّ (٢)، حديثٌ قُدسيٌّ طويل فيه:

(وإنّ مِن عبادي مَن لا يُصْلِحُهم إلا الغِنىٰ، ومنهم مَن لا يُصْلِحُهم إلا الغِنىٰ، ومنهم مَن لا يُصْلِحُهم إلا الفقر). ولهذا غالبُ حالِ الصالحين؛ لا يَهْتَمُّون بالصحيح والضعيف، بل يَهْتَمُّون بالعبادة فقط، قال الإمام مالك: "في المدينة رجالٌ أتبرَّكُ بدعائهم، ولا أروي الحديث عنهم!"(٢)، وغيرُه يقول: "ما رأيتُ الصالحين أَكْذَبَ منهُم في الحديث عنهم!"(٢)،

<sup>(</sup>١) ثم قرأتُه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٧٧٤): عن عُمَر بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أتاني جبريل، فقال: يا محمد! ربك يقرأ عليك السلام، ويقول: إنَّ مِن عِبادي مَن لا يَصلح إيمانُه إلا بالغنى، ولو أَفْقَرْتُه لَكَفر، وإنَّ مِن عِبادي مَن لا يَصلح إيمانُه إلا بالفقر، ولو أَغنيتُه لَكَفر، وإنَّ مِن عِبادي مَن لا يَصلح إيمانُه إلا بالسَّقَم، ولو أَصْحَحْتُه لَكَفَر، وإنَّ مِن عِبادي مَن لا يَصلح ليمانُه الإ بالسَّقَم، ولو أَصْحَحْتُه لَكَفَر، وإنَّ مِن عِبادي مَن لا يَصلح إيمانُه إلا بالصِّحَةِ، ولو أَسْقمتُه لَكَفَر).

<sup>(</sup>٢) في (١/ ٣٠٧ و٢٠٨): عن أنس بنن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: (وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي وَسَلَّم، عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: (وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا الْفَقْرُ، وَلَوْ بَسَطْتُ لَهُ أَفْسَدَهُ ذَٰلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ يُرِيدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكُمَّةُ عَنْهُ؛ لِيَكَلَّ يَدْخُلَهُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا الصَّحَةُ، وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَٰلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا السَّعَمْ، وَلَوْ صَحَحْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَٰلِكَ، إِينًا فُوسَدَهُ ذَٰلِكَ، إِينَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا السَّعَمْ، وَلَوْ صَحَحْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَٰلِكَ، إِينًا فَلَا: وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُ إِيمَانَهُ إِلَّا السَّقَمْ، وَلَوْ صَحَحْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَٰلِكَ، إِينًا فَذَي عِبْدِي بِعِلْمِي بِقُلُومِهِمْ، إِنِي كِيمْ عَلِيمٌ عَبِيرٌ). وذكر الوالد –رَحِمَهُ اللهُ – أنه مسلسل بالعلل؛ تُنظر في السلسلة الأحاديث الصحيحة" (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ورد في "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٣٠) عن الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ- أنه قال: "لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَٰذَا الْبَلَدِ -يَعْنِي: الْمَدِينَةَ - مَشْيَخَةً لَمُمْ فَصْلٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ، يُحَدِّنُونَ، مَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ حَدِيئًا الْبَلَدِ -يَعْنِي: الْمَدِينَةَ - مَشْيَخَةً لَمُمْ فَصْلٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ، يُحَدِّنُونَ" اه. وفي "إسعاف المبطأ -ذيل قطُّ!"، قِيلَ لَهُ: وَلِمُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟! قَالَ: "لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مَا يُحَدِّنُونَ" اه. وفي "إسعاف المبطأ -ذيل الموطأ-" (٢/ ٢٩٧): "قال مَعْنُ بنُ عِيسىٰ: سمعتُ مالكًا يقول: كُمْ أَخٍ لِي بِالْمَدِينةِ أَرْجُو دَعْوَتَهُ وَلَا أَجِيرُ شَهَادَتَهُ!" اه. وورد نحو ذلك عن غيره -رَحِمَهُ اللهُ- مثل أبي الزِّنَادِ؛ روى الإمام مسلم في مقدمة=

الحديث!"(١)، وهذا معروف في كُتُبِ التحريج، فيقولون: "ويبدو أنه غَلَبَتْهُ غَفْلةُ الصالحين!"(٢). هذا كلَّه أولًا، أي أنه الصالحين!"(٢). هذا كلَّه أولًا، أي أنه قد يكون متأثِّرًا بالحديث الضعيف.

ثانيًا: قد يكون الرجلُ صاحبَ عِيالٍ وحدمٍ وجاهٍ ومَنْزلةٍ عندَ الناس، فيكون بابُهُ مَطروقًا، فحالتُه لهذه تحتاج إلى مال، فيَخاف علىٰ نفسِه. الخلاصةُ أنَّ العِبارة يختلف حُكمُها باختلافِ الأشخاص (٣).

(٣٤٣) سن: ما حُكْمُ الإكثارِ مِن دعاءِ: "اللّهمَّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِلا حِسابٍ ولا عِقابٍ"، حيثُ إنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ؟ ولا عِقابٍ"، حيثُ إنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ؟ فَيْ الدُّعَاء؛ لأنَّ مِن المعلوم أنَّ الذينَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسابٍ قَدْ حَقَّقُوا شروطًا خاصةً (٤٠٠). والواردُ: «اللّهُمَّ! إنى أسألُكَ الجَنَّةَ» (٥٠).

<sup>=&</sup>quot;صحيحه" (٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ) عنه -رَحِمَهُ اللهُ- أنه قال: "أَذْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِقَةً، كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحُدِيثُ؛ يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ".

<sup>(</sup>١) روى الإمام مسلم في مقدمةِ "صحيحه" (٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ) عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لَمَّ نَرَ الصَّالِِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحُدِيثِ!".

<sup>(</sup>٢) مثاله ما قاله الحافظ ابن يونس المصريّ -رَحِمَهُ اللهُ- في رِشدين بن سعد بن مفلح: "وكان رجلًا صالحًا لا يُشكُّ في صلاحِه وفَضْلِه، فأَدْرَكَتْهُ غَفْلةُ الصَّالحين؛ فحَلَطَ في الحديث" اه مِن "تمذيب التهذيب" (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) لهذا الذي كتبتُه في دفتري، وقد لا يكون هو كامِلَ حوابه -رَجِمَهُ اللهُ-، لَكنَّ الحلاصةَ كافيةٌ لِإشارة إلىٰ أنَّ مَن قالها وحالُه أنه مُعْوِزٌ فعلًا ويُحَشَىٰ علىٰ دِينِه فتنةَ الفقر؛ فلا بأس، وإلّا؛ فلا. وأيَّا كان فلا تُلتزَمُ وكأنها دعاءٌ مَسْنون! واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>٤) سبق حديث السبعين ألفًا ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) وجاء في غير ما حديث صحيح، مِن ذٰلك ما رواه ابن ماجه عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَصُولَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ= رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا دعاءً، وفيه: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ=

(32) سن قرأتُ أنَّ ابنَ تيميةَ -رَحِمَهُ اللهُ- كان إذا صَعُبَ عليه أَمْرٌ مِن الأمور؛ يَدْعو: "اللهمَّ! يا مُعلِّمَ إبراهيم! عَلِّمْنِي، ويا مُفَهِّمَ سُليمان! فَهِّمْنِي"، فأولًا: هل هذا صحيح؟ وثانيًا: إذا كان صحيحًا؛ هل يجوز لي أن أقولَ هذا الدعاءَ إذا صَعُبَ عليَّ أَمْرٌ؟

أبي: قولُكِ: هل هذا صحيح؟ يعني نِسبةَ هذا القولِ إلى ابنِ تيمية؟ سي: نعم.

أبي: الجواب: لا عِلمَ لي بهذا القولِ؛ أنَّ ابنَ تيمية كان يقوله.

وبالنسبة للشطر الثاني مِن سؤالِك: ما ينبغي للمسلم أن يَعتادَ قَولةً أو كلمةً لم تُنقَلْ عن الرسولِ عَلَيْهِ السَّلامُ، بل ولو نُقلتْ كلمةٌ عن الرسولِ عَلَيْهِ السَّلامُ ورُوِيَتْ بإسناد ضعيف؛ فلا يجوز استعمالُه علىٰ طُولِ الخطِّ كأنه سُنَّةٌ مَسْنونة! فمِنْ بابِ أَولىٰ إذا كان الكلامُ ليس مَرْويًّا عن الرسول عَلَيْهِ السَّلامُ. هٰذا مِن جهة.

ومِن جهةٍ أخرىٰ: في السُّنَةِ الثابتةِ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ما يُغْنِي المسلمَ المتبصِّرَ في دِينِه عن أَنْ يَتَّكِئَ علىٰ غير نبيّه في أيِّ شأنٍ مِن شؤونِ الحياة، فأَنْ يقولَ المسلمُ -مثلًا- كما تعلمين في القرآن الكريم: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا اللهِ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ على الفرض الأول -وهو يَضُرُّنا أبدًا صِحَّتُه عن ابنِ تيمية أو عدمُ صِحَّتِه، أمَّا على الفرْض الأول -وهو الصِحَّة -؛ فقد يقول الإنسانُ مِنّا كلمةً وتكون مُستقيمة المعنى؛ [ولا يَصحُّ التزامُها].

<sup>=</sup>قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ» الحديث؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٥٤٢)، "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٤- كتابُ الدُّعَاءِ/ ٤ - بابُ الجُوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ/ ٢ /٣٢٧/ ٣١٠).

(٢٤٥) س: هل يجوز أن يقول المضطرُّ في دعائه: "اللَّهمَّ!.. كذا.. اليومَ اليومَ"، أو: "الساعةَ الساعةَ"؟ أم هذا مِن الاعتداء في الدعاء؟

ابي: نعم يجوز، ويمكن الاستئناسُ بالحديث: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ؛ لَأَبَرَّهُ!»(١).

(٣٤٦) س: يقول القائل: تاب الله عَلَيَّ، أم: تُبْتُ إلى اللهِ، وأسأله أنْ يَتُوبَ عَلَىَّ؟

أبي: يَعُودُ إِلَىٰ نِيَّةِ المَتكلِّم، فإذا كان قَصْدُه: (تاب اللهُ عَلَيَّ) دُعائيَّةً؛ فلا بأس. وإذا كان قَصْدُه الخَبَرَ؛ فهذا تَألِّ على الله؛ فلا يجوز. وهذا مثل: رَحِمَ اللهُ فلانًا.

(٣٤٧) سن عا حُكمُ خَتْمِ المجالسِ العِلميَّة والمحاضراتِ بالدعاء، بحيث يَدعو الشيخُ ويؤمِّن المُستمِعون؟

أبي: يجوز ذلك أحيانًا، بِلا تحديد دعاءٍ معيَّن.

#### فائدة:

كان الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- حريصًا علىٰ إلقاء السَّلام عند كلِّ دخول وخروج، موصيًا بذلك كلَّ مَن في البيت، وفي حُكمِ ذلك: الاتصالُ الهاتفيّ، فيحرص علىٰ إلقاء السَّلام في إنحاء المكالمة وينبِّه إليه، كما يحرص علىٰ ذلك في افتتاح المكالمة.

<sup>(</sup>١) "صحيح مسلم" (٥٥- كتابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ/ ٤٠- بابُ فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِينَ/ ٢٦٢٢).

أما الأول (كلّ) والذي يفيد سُنّة السلام حتى ولو كان زمن المفارَقة يَسيرًا حدَّا -مثاله: الخروج من الغرفة إلى المطبخ فالعودة إلى الغرفة - فمِن أدلته: حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا» (١).

وأما الثاني (الخروج) فمِن أدلته: حديثُ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أيضًا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ؛ فَلَيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ؛ فَلْيُسَلِّمْ؛ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ»(٢).

هٰذا؛ وللوالد تنبيهاتُ عديدة علىٰ هٰذه السُّنن بصوته وبقلمه، وإنما ذكرتُ ما سبق؛ تأكيدًا عليها لِما رأيتُ مِن الهجر لها!

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود وغيره؛ وصحَّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "الصحيحة" (۱۸۳)، "صحيح سنن أبي داود"
 (۳۰ كتابُ الْأَدَبِ/ ۱۰۰ بابٌ فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَحْلِسِ/ ٣/ ٢٧٨/ ٢٠٨).

مسائل في للباس للمرأة وزينتها وبعض ما يخصُها



(٣٤٨) سن: ما حُكمُ العَدَساتِ اللاصقةِ الملوَّنة؟ بلغني أنَّ بعضَ أهلِ العلم خَصَّص تحريمَها بما إذا أدَّت إلى التشبُّهِ بالحيوانات.

أبي: العدسات اللاصقة الملوَّنة إذا كانت للزِّينة فهي غير جائزة؛ لأنها تدخل في عموم تغيير حَلْقِ الله، أمَّا إذا حَصَلَ التشبُّهُ؛ فهذا مِن باب أُوليٰ!

(٣٩) سألته إحدى الأخوات: المعروفُ أنَّ ما يَحلُّ كَشْفُه هو مواضعُ الوضوء ومواطِنُ الزِّينة، لكن الطَّوقُ (١) إلىٰ أين؟

النساء محكومون بالبضاعة الجاهزة الحاضرة، فلذلك؛ نحن نرى أن الفتاة التي النساء محكومون بالبضاعة الجاهزة الحاضرة، فلذلك؛ نحن نرى أن الفتاة التي ستتأهّل لِلزواج في العهد القريب أو البعيد، لازمٌ أن تكون حَيَّاطة؛ حتى توفّر على نفسها حاجتها إلى الحَيَّاطات اللَّواتي لا يَلتزمن بالشرع. البَهْرَجة المعروفة عند النساء لم تكن معروفة مِن قَبْلُ إطلاقًا، لكنّنا نَعلمُ بالنصِّ بالنسبة لبعضِ الزينة، الأساور مثلًا أين محلُها؟ الدُّمْلُج(٢) أين محلُه؟ معروف هذا، لكنْ هنا غيرُ معروفٍ، الطَّوقُ ممكن أن تُطِيلِه، لكنْ نعرف يقينًا أنَّ الحُسُورَ المصابُ به اليومَ النساء بعامّةٍ، لم يكن معروفًا في قديم الزمان، فنحن عندنا الآية: ﴿ وَلَا يَبْرِينَ نِينَتَهُنَ اللّهِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (النُّور: من ٣١)، تفصيلُ تحديدٌ؛ لا يوجد عندنا. مواضع الزينة: المقصود: السِّوار والدُّمْلُج مكاهما محدَّد، والدُّمْلُج عند العَضُد، الطَّوق هذا غير مُحَدَّد، أنتَ تريد أن تُقلِّلَ مساحةَ البَدَنِ المكشوف؛ بإمكانك، تريد تَوسيعَه؛

<sup>(</sup>١) وهو العِقْدُ الذي تتزيَّن النساءُ بِلبسه على العنق، وقد يطول متدلِّيًا على الصَّدر.

<sup>(</sup>٢) (الدُّمْلُج والدُّمْلوج) سِوارٌ يُحيطُ بالعَضُد. و(العَضُد) ما بين الْمِرْفَق إلى الكتف. "المعجم الوسيط" ص ٢٩٧ و ٢٠٦.

بإمكانك، لْكنْ في هٰذه الحالةِ ماذا يَفعل المسلم؟ «دَعْ مَا يَريبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ»(١)، وحينئذ أِنا أقول: عندما تتوضأُ المرأةُ؛ بلا شك أنّ الصحيحَ هو أنَّ الفَرْضَ مِن مَنبتِ الشعر إلىٰ أسفل الذَّقْن؛ لأنَّ الذَّقْنَ يَشمل الرجالَ والنساءَ، لكنْ -عَمَلِيًّا- الماء لا يَقف هنا، عمليًّا يَصِل إلى الحلقوم مثلًا، وقد يَتعدَّىٰ شيئًا، وإذا كانت الفتحةُ ما هي بالواسعة؛ يكون هذا لا شكَّ أنَّ أقلَّ ما يقال أنه أحوط؛ لأنه كلما زاد الإنسان؛ يَردُ سؤال: إلى أين؟ نحن حَسَمْنا الموضوع: ما ندري. إذا كنا لا ندري؛ فَ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ»(١)، ثم بالإمكان أنَّ الطَّوقَ يكون على الثوبِ نفسِه، ليس ضروريًّا أن يكون على اللَّحْم مباشَرة! الخلاصة فيما يتعلُّق بمكان الطُّوقِ مِن الرَّقبة وما دونها؛ ما هي المسافة؟ الجواب: لا أدري، لْكنْ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ»(١).

## تعلَّمتُ مِن أبي رَحِمَهُ اللهُ (٢):

لباسُ المرأة أمام المحارم والنساءِ المسلمات ينبغي أن يكون فَضفاضًا بلا حِزام، فالثوبُ الذي يحيط بخصر المرأة ضيِّقًا، أو كان فضفاضًا ولْكنْ معه حِزامٌ يَشُدُّ علىٰ خصر المرأة؛ لا يجوز. وذلك أنَّ ما يجوز كشْفُه هو مواضعُ الزينةِ ومواضعُ الوضوء، والخصر لا مِن هذا ولا مِن ذاك، والاستدلال بقصة (ذات النّطاقين) (٣) لا يستقيم؛ لأنما كانت قبلَ نزول آيات الزِّينة والحجاب(٤)، ولأنَّ وَصْفَ النِّطاق

<sup>(</sup>١) رواه النسائي عن الحَسَنِ بنِ عليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ "صحيح سنن النسائي" (٤٩ – كتابُ آدَابِ الْقُضَاةِ/ ١١- بابُ الْحُكْم باتِّفَاقِ أَهْل الْعِلْم/ ٣/ ١٠٩٣/ ٤٩٨٨)، ورواه غيرُه عنه وعن غيره مِن الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وصحَّحه الوالد رَحِمَهُ اللهُ؛ "إرواء الغليل" (١/ ٤٤/ ١).

<sup>(</sup>٢) بواسطةِ أُمِّي وشقيقاتي حَفِظَهنَّ اللهُ، فنَشَأْتُ وهنَّ علىٰ هذا السَّمْتِ.

<sup>(</sup>٣) يُنظر "مختصر صحيح الإمام البخاري" (٥٦- كتابُ الجِهادِ والسِّير/ ١٢٣- بابُ حَمْل الزادِ في الغَزُّو/ ٢/ ٣١٣ و٣١٣/ ١٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) أفادتني به شقيقتي أُنيسة وفَّقها الله.

الذي ذكره العلماء مختلف عمّا تفعله النساء اليوم مِن شَدِّ الوَسَطِ المحجِّم لِمَا فَوقه وما تحته! قال أهل اللغة: ".. النِّطاق وَجَمْعُهُ مَناطِقُ، وَهُوَ أَن تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ تَوْبَهَا، قُمَّ تَشُدَّ وَسَطَهَا بِشَيْءٍ، وَتَرْفَعَ وَسَطَ ثَوْبِهَا، وَتُرْسِلَهُ عَلَى الأَسْفَلِ، عِنْدَ مُعاناةِ الأَشغال؛ لِعَلَّ تَعْثُرَ فِي ذَيْلِها "(١).

وكان -رَحِمَهُ اللهُ- يحثُّ على الستر والحشمة حتى للصغيرات في سنِّ الطفولة، ومِن دقائق ذٰلك حثُّه علىٰ لُبْسِ السراويل الطويل تحت الثوب وإن كان طويلًا، وذٰلك للصغيرات والكبيرات ولو داخل المنزل بين العائلة.

## (٢٥٠) حسَّانة: تنبيهُ المرأة على تغطيةِ الوجهِ والكفَّين، هل يُعتبر مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

أبي: طبعًا، إذا كان الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ فُسِّر بمعنَى واسِع؛ فالجواب: نعم، أمَّا إذا فُسِّر بمعنى الأمرِ بالمعروفِ الواحبِ والنهي عن المنكرِ الحرام؛ فحينئذٍ غيرُ داخِل، فالقضيةُ قضيَّةُ نِسْبيَّة.

عبد المصوِّر: الأفضل.

أبي: الأفضل.

#### فائدة:

﴿ حدَّ تَتني أمي - حَفِظَهَا اللهُ - أنهم أرادوا الخروجَ يومًا، وكان مِن عادتهم أن يُبَلِّلوا المنديل (اسمُ لغِطاءِ الوجهِ في حجابِ المرأة) ثم يَتركوه يَجفُّ دون كيِّ؛ لأنه لو كُويَ؛ صار رقيقًا يَشِفُّ شيئًا عن الوجه! ولأُجْلِ سرعةِ ذٰلك يومَئذٍ؛

<sup>(</sup>١) "لسان العرب" (١٠/ ٥٥٤).

ساعَدَها أبي في تَحفيفِه بإمساكِ طَرَفيه مِن جهة، وهي في الجهةِ المقابلة، ثم يُحرِّكانه؛ لتعجيل تداخُل الهواءِ فيه فينشف!

﴿ بِلَّعْتَنِي حَسَّانَةُ -وفَّقَهَا الله - تَرَضِّي والدِنا -رَحِمَهُ اللهُ- عنها لَمَّا رآها ساتِرةً وجهَها وهم خارجون مِن البيت.

كلمةُ (الله يرضي عليك) من الأب للابن لها وزنها المعلوم، لكن ثِقلها المضاعَف -والمراد هنا- يَعِيه مَن عَلِمَ فِقْهَ الوالدِ -رَحِمَهُ اللهُ- في مسألةِ ستر الوجه، مُصاحِبًا للإنصاف والدِّقَّةِ في عِلْمِه ذاك!

🟵 رأى مرةً إحدى الفتيات مِن محارمه تحمُّ بالخروج مِن البيتِ وعلىٰ وجهها شبهُ البرقع، فأشار عليها أن تستر حاجِبَيها؛ فلا يبدو إلا عيناها، ثم استفهمتُ منه بعد ذٰلك بمدةٍ؛ فنفى أنْ يكون ذٰلك للوجوب(١).

(٢٥١) س على يجوز خروج المرأة دون قُفَّازين وقد نَقَشَتْ يديها بالحنَّاء أشكالًا وزخارف؟!

الى: تجب القُفَّازات.

س، ما الفَرْقُ بين الخاتم ونقْش الحِتَّاء<sup>(٢)</sup>؟

<sup>(</sup>١) وشرحتُ ذٰلك لِمَن سألْنني؛ بأنّ الوالد يرى جوازَ كشف الوجه، و(الوجه) هو ما يُواجَه به، ومِن ذُلك الحاجِبان، لْكنَّ إشارته تلك كانت نصيحةً لِما يذهب إليه -رَحِمَهُ الله- مِن أنَّ الأفضلَ سترُ الوجه، وكلُّ ما يكون أقربَ إليه؛ فإنه أقربُ إلى الفضل وكمالِه. وبالمناسَبة؛ فإنّ والدي -رَحِمَهُ اللهُ- يفتي بأنَّ الجزء الداخل إلى الوراء مِن الذُّقن يجب سترُه، وأيضًا فسَّرتُ ذلك لبعض السائلات بأن فتواه تبيح كشفَ الوجهِ، والجزءُ الداحلُ مِن الذُّقن ليس منه.

<sup>(</sup>٢) أشير إلىٰ ما ورد عن بعض السلف في تفسير قولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنَّهَا ﴾ (النور: من ٣١) بأشياء ذكروا منها الخاتم، تُنظر الآثار في "تفسير الطبري" (٢٠/ ٢٨٦ - ٢٩٠).

أبي: الخاتمُ معهودٌ والنَّقشُ مجهولٌ، أما الحنَّاء دون نقش فجائزة.

# (٢٥٢) ١١٥٠ ما حُكمُ شراءِ واستعمالِ الأواني الْمَطْلِيَّةِ بماءِ الذَّهب؟

الله عنه صحاف الذَّهبِ يوجد فتوى وتقوى: الفتوى: يجوز؛ لأنَّ المنهيَّ عنه صحاف الذَّهبِ والفضةِ (١)، فهذا محرَّم. التقوى: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ» (٢)؛ لِدَفْعِ القِيلِ والفضةِ (١)، فهذا محرَّم. الظنُّ بالمستعمِلِ لهذه الأواني الْمَطْلِيَّة.

### وفي مجلس آخر:

أبي: نحن نرى أنَّ أيَّ مَعدنِ كان مَطليًّا بِمادَّةٍ مِن الذَّهبِ أو بمادةٍ أخرى ظاهرُها كالذَّهب؛ فلا يكون استعمالُ ذلك الْمَطْلِيِّ بَعلذا أو ذاك محرَّمًا؛ لأنه لا يَدخل في عموم الأحاديث التي ثُحرِّمُ التَّحَلِّي بالذَّهب، سواء ما كان منها عامًّا للرجال أو لِلنساء من العلم أنه يَجِلُّ لِلنساء مِن الذَّهب ما لا يَجِلُّ للرجال، وهذا تفصيلُه معروفٌ في بعض المصنَّفات، فنرى والحالةُ هذه أنَّ أيَّ حُلِيٍّ ليس مِن الذَّهبِ لكنَّه مَطْلِيٌّ بالذَّهبِ حقيقةً أو بِطِلاءٍ يُشْبِه ظاهرُه الذَّهب؛ أنَّ استعمالَ النَّهبِ لكنَّه مَطْلِيٌّ بالذَّهبِ حقيقةً أو بِطِلاءٍ يُشْبِه ظاهرُه الذَّهَب؛ أنَّ استعمالَ

<sup>(</sup>١) لحديث حذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعًا: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اللَّهُ مَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه، ولهذا للنَّهُ اللهُ عَلَى اللَّوْتَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۲۸٦.

<sup>(</sup>٣) مِنها حديثُ أَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُحَلِّقُهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُطَوِّقُهُ عَلَيْهُ مَنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُطَوِّقُهُ عَلَيْكُمْ طُوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُسَوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ طُوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ بِالْفِطَّةِ؛ فَالْعَبُوا بِهَا». "صحيح سنن أبي داود" (٢٨- كتابُ الْخَاتِمُ / ٨- بابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ / ٣/ ٥٥٣ / ٢٢٣ و ٢٢٣٠ و ٢٢٤.

هذا الحُلِيِّ لا يكون حرامًا؛ لأنه لا يَدخل في عموم النصوص المشار إليها آنفًا (١). ولْكَنْ: مِن باب (مَن كان يؤمِن بالله واليوم الآخر؛ فلا يَقِفَنَّ مَواقفَ التُّهَم)(٢)؛ نَرى الابتعادَ عنِ استعمالِ لهذا النوع مِن الحُلِيِّ قَطْعًا لِدابِرِ القِيلِ والقال؛ لأنَّ الرَّائي حينما يَرِي تلك الحُلِيَّ أو يَرِي تلك الساعةَ الْمَطْلِيَّةَ ذَهَبًا سيبَادِر إلى الإنكار على الْمُتَحَلِّي بذلك النوع من الحُلِيِّ، وسوف يَضطر لهذا المتحلِّي -بلا شُك- إلىٰ أن يُبَيِّن وجهة نظره فيقول: "يا أحي! يا أحتى! هذا ليس ذَهبًا، هذا معدِن لٰكنّه إمَّا أنه مَطْلِيٌّ بالذَّهبِ أو بمادةٍ ابتكروها الآن ليست مِن الذَّهب بسبيل؛ بدليل الرُّخص"، فدَفعًا للقيل والقال؛ نقول: الأولىٰ عدمُ هذا الاستعمال، يَنْتُجُ مِن وراءٍ ذٰلك أنه إذا استعمله بينه وبين ربِّه، أو بينه وبين زوجِه، أو صاحبه، بحيث إنّه لا يَتَعَرَّض لِما أَشَرْتُ إليه آنفًا مِن قيل وقال وكثرةِ الخصومةِ والجدال؛ فحينئذ يجوز؛ لأنه ليس ذهبًا.

# (٢٥٣) سن: مَا خُكْمُ النَّظَرِ إلىٰ شيخِ في التجويد والقراءات بهدفِ تعلُّمِ مخارج الحروف والأحكام؟

أبي: مِن المعلوم أنَّ نَظَرَ كلِّ مِن الجنسين إلى الآخر ممنوعٌ شرعًا، مِن باب سدِّ الذريعة، وما كان ممنوعًا مِن بابِ سدِّ الذريعة قد يُغتفَرُ إذا أُمِن جانِبُه.

<sup>(</sup>١) يجدها القارئ مجموعةً في كتاب الوالد "آداب الزفاف" ص ٢١٤ - ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مرفوعًا: (مَن كان يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليومِ الآخِر؛ فَلَا يَجْعَلْ نَفْسَهُ مَوضِعَ التُّهمة)؛ قال فيه أبي رَحِمَهُ اللهُ: ضعيف جدًّا؛ "السلسلة الضعيفة" (١١٥٥)، وواضحٌ أنه ساقَه هنا لا علىٰ أنه حديث؛ وإنما لِصِحَّةِ معناه.

إذا كان يَغْلِبُ على ظَنِّ الناظرةِ إلى الشيخ وهو يَتَفَاصَحُ في تلاوةِ وإتقانِ مخارج الحروفِ يُخشىٰ علىٰ لهذه الفتاة التي تريد أن تتعلم مِنَ الافتتان؛ فالكلامُ صحيح، وإلا فالكلام غير صحيح.

## (٢٥٤) ١٨٠٠ هل يجوز أن تُسَمِّعَ الطالبةُ أبياتَ "الشاطبية" على الشيخ؟

أبي: ليس هناك ضرورةٌ أنْ تُسمِّعَ الفتاةُ بصوتِها أمثالَ "الشاطبية" للشيخ، وحتى ولو كان العلمُ لا يؤخذ إلا بالمدارَسة، ولْكنْ يجب علينا أنْ نَضَعَ في أذهاننا اختلافَ الأنثىٰ عن الذَّكر، والذكر عن الأنثىٰ، إذ قد يَعْتَوِرُ ويحيط المسألةَ مُقْتَضِ ونافٍ، أي قد يحيط المسألة ما يُرَشِّحُ العملَ بها، وفي المسألةِ ما يَمنع العمل بها، فالمرشِّح هنا للعمل هو أنَّ تَلَقِّي هٰذا العلم يَتطلُّب إسماعَ الأبيات، لكن المانع: أن نتذكَّر أنَّ الأنشىٰ غيرُ الذكر، فإذا أحاط بالمسألةِ مصلحةٌ ومفسدة؛ قُدِّمَت المفسدةُ على المصلحة، ورُجِّحت على المصلحة، وتُركت المصلحة.

(٢٥٥) حَسَّانة: أختُ أصلُها مِن أندونيسيا، تُريد أَنْ تَدْرُسَ الطِّبَّ؛ لِتصبحَ طبيبةَ أمراضِ نساءٍ وولادةٍ، وتُعَلِّلُ لِهٰذا بأنَّ الطبيباتِ اللَّاتي يُعالِجْنَ المسلماتِ في بلدِها كُلُّهنّ غيرُ مسلِمات، ويُحاولْن أن يُوقِعْنَ الضَّررَ بالمسلمات، مثلًا: يعطينَهن أدوية خاطئة تُسَبِّبُ لهن العُقمَ، وكذا، وهذه الأختُ حزينةٌ لِهٰذا جدًّا، وتريد أنْ تَدْرُسَ الطِّبَّ لأجْل هٰذا، لٰكنَّ دراسةَ الطِّبِّ فيها اختلاطٌ، فتقول: هل هذا السببُ يُبِيْحُ لها ذٰلك؟

أبي: هذا السَّبَبُ لا يُسَوِّغ المسبَّب، السَّبَبُ ليس هو المسوِّغُ لو كان هناك سَبَبٌ مُسَوِّغٌ لِمُحالَفةِ الشرع، المشكلةُ أَعَمُّ مِن ذٰلك بكثيرٍ؛ لأنّ الأمراضَ النِّسائية، بل -فلنضيِّقِ الدائرة - توليدَ النساءِ يَتَوَلَّاه كثيرٌ مِن الأطباءِ الرِّحالِ، نَفْسُ الْحُجّةِ يَحْتَجُّ بِهَا كثيرٌ مِنَ الدُّعاةِ الإسلاميين لوجوبِ دخولِ الجامعاتِ المختلطةِ لِتَدْرُسَ النساءُ الطِّبَ، لهذا عُذْرٌ كذاك، لا يوجد فَرْقٌ كبيرٌ، سِوىٰ أنّ ذاكَ أَضْحَمُ، حَسَبَ ما صَوَّرتْ تلك التي أَشَرْتِ إليها، لْكنَّ العُذرَ قائمٌ بصورةٍ أُوسعَ بكثيرٍ كما ذكرنا آنفًا.

الذين يتوسَّعُونَ ويُطْلِقُون القولَ بجوازِ دخولِ المرأةِ للجامعةِ المحتلطة يَنْسَونَ أَنَّ العِلْمَ الذي يُطْلَبُ هناك هو فَرْضُ كِفائيُّ، وليس فَرْضًا عَينيًّا، أو يَتَناسَونَ، إذِ الأمر كَذَلك؛ لا يجب على كلِّ امرأةٍ أَنْ تَدْخُلَ الجامعةَ لِتَحْصِيلِ العِلْم، فهو فَرْضٌ كِفَائيُّ، وَتَعَلُّمُ الطِّبِّ النسائيِّ فَرْضٌ كِفَائيُّ. هٰذا أولًا.

ثانيًا: يَنْسَوْنَ أيضًا أو يَتَناسَونَ أنه ليس جميعُ النساءِ - كالرجال تمامًا- يقِفنَ عند الحدودِ الشرعيّة، الآن مِن الواضحِ حدًّا أنّ المسلمين جميعَهم يَعلمون تحريمَ الرِّبا، ومع ذٰلك أكثرُهم يتعاملون بالربا!

ولو ناديتَ لَقد أَسْمَعْتَ حَيًّا \* ولكنْ لَا حَياةً لِمَنْ تُنادِي(١)!

والواقعُ هٰكذا ليس اليوم فقط، بل دائمًا وأبدًا. نحن ما نخشىٰ إطلاقًا علىٰ هٰذا الفَرْضِ أنّه سوف لا يَتَحَقَّقُ مِن النساء، أو -بعبارةٍ أدَقَّ- بعضِ النساء، فتَأْثُمَ جميعُ النساءِ إنْ هُنَّ لم يَقُمْنَ بالفَرْضِ الكِفائيِّ، فهٰذا الفَرْضُ الكِفائيُّ سيتَحَقَّقُ مِن نوعٍ مُعَيَّنٍ مِن النساءِ مِن اللاتي لا يَهُمُّهُنَّ الدِّينُ، بل تَهُمُّهُنَّ الدُّنيا.

وعلىٰ ذٰلك؛ أقول: مَن كان يريد أن تَكُونَ زوجُه أو أُحتُه أو بِنْتُه مِنْ لهذا النوع؛ فَلْيَسْمَحْ لها بالدحولِ للحامعةِ! لَكنّ المؤمنَ لا يَرضىٰ لِأَهْلِهِ إلا ما هو جائز.

<sup>(</sup>١) يُنسَب إلى عددٍ من الشعراء، منهم عمرو بن مَعْدي كرب؛ في "شِعره" ص ١١٣، بلفظ: "لقد أُسمعت لو ناديت حيًّا".

وشيءٌ آخَر، وهو يَوَجَّهُ إلىٰ تلك السائلة: هي تظنُّ أنها لو دَرَسَتْ وتَخَرَّجَتْ طبيبةً ماهِرةً أنّ المكان هناك يَنتظِرُها! أمَا خَطَرَ ببالِها -على الأقل - أنها بسَبَبُ تَدَيُّنها سيعادوهَا، ويُعَرْقِلون الاستفادة مِن عِلْمِها؟! هٰذا محتمَل، وبخاصة إذا نَظَرْنا إلىٰ أمثلةِ أخرىٰ؛ مُعلِّمين مُتديِّنين، أطبَّاء مُخْلِصِين.. إلخ، فعلى المرأةِ والرجُل أنْ يكون واقعيًّا، لا خياليًّا!

(٢٥٦) ܢܝܝܝ۞: معلومٌ أنَّ أُمَّ الزوجةِ مُحَرَّمةٌ، تَكشِفُ (١) لِصِهْرِها، فهل جَدَّةُ الزوجةِ كَذْلك؟ وتَحْرُم المرأةُ علىٰ حَماها [أي: والد زوجها]، فهل تَحْرُمُ علىٰ جَدّه فتكشف له؟

أبي: نعم تكشِف، والمرأة تكشِف على حماها وأبيه وحدِّه.

(٢٥٧) س ؛ أُخْتُ مُضطرَّةٌ لِلسَّفَرِ بِلا مَحْرَمٍ؛ ما حُكْمُ هٰذا السَّفَرِ؟

الى: قاعدةُ (الضروراتُ تُبِيْحُ الْمَحْظوراتِ) مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ: (الضرورةُ تُقَدَّرُ بَقَدْرِها)، هٰذا القيدُ مأخوذٌ مِن آيةِ: ﴿إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (الأنعام: من ١١٩)، و (الضرورةُ يُقَدِّرُها صاحِبُها).

<sup>(</sup>١) أي: تكشف مواضعَ الزينة الباطنة الخفيّة، المذكورة في قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولِتهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَته ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِه ﴾ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْرَنِهِ ﴾ أَوْ بَنِيَ أَخَرَتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوْ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينِ لَوْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱللِّسَكَاةِ ﴾ (النُّور: من ٣١)، وينظر "تفسير الطبري" (٢٠/ ٢٨٣).

(٢٥٨) سى: بماذا أَرُدُّ علىٰ مَن يَقُلْنَ لي: "تَرْكُكِ التدريسَ حرامٌ"(١٠)؟ ابي: قُولِي لهم: قولُكم "حرام" حرامٌ.

(٢٥٩) سن هل نقول للحاضِراتِ مِن النساء: السَّلامُ عليكُم، أم: السَّلامُ عليكُنَّ؟

أبي: السَّلامُ عليكُم، لهذا المعقول؛ لأن هناك حُضورًا آخرين، وهم الملائكة، ومِن حيث المنقول كذلك (٢٠).

<sup>&</sup>lt;del>\*</del> ——

<sup>(</sup>١) وذٰلك بالخروج إلىٰ مَدْرسة.

<sup>(</sup>٢) لهذه الفتوى مِن دفتري، ولم أكتب الدليلَ مِن المنقول، وقد يكون حديث الترمذيِّ عن رحلٍ مِن المصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْعين جاء فيه قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ: السَّحيحة" أَخَاهُ اللهُ سُلِمَ، فَلْيَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ». صحّحه أبي في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٤٠٣) و الصحيح سنن الترمذي" (١٤٠ كتابُ الإسْتِشْدَانِ وَالْآدَابِ/ ٢٨ - بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ مُبْتَدِئًا/ ٢/ ١٥٩/ ٢١٨٩)، والله أعلم.





(٢٦٠) سى: قال شخصٌ: إذا توظَّفتُ؛ سوف أَجعل أولَ راتِبٍ لي صدقةً لِلفقراء؛ فهل هٰذا نَذْرٌ؟

**أبي:** نعم.

### فائدة: في ذبْحِ شاةٍ في رجب:

أَنِي كَانُوا فِي الجَاهِلَية يَذْبَحُون تعظيمًا لِرَجب، جاءت أحاديثُ فِي النهي عنها، فَفَهِمَ العلماءُ أَنَّ هٰذَا نَهْيٌ عَنِ الذَبِحِ فِي رَجب، لٰكَنْ جاءت أحاديثُ فيها: «مَن شاء ذَبَحَ»(١)؛ فهي لِلهِ؛ فتبقىٰ مَشروعةً، ولٰكَنْ ليس كَالأُضحية، فتلكَ واجِبة، أمَّا هٰذَه فمُسْتَحَبَّة. وهو مخيَّرُ: يُوَزِّعُ، أو لا، أَوْ يُوَزِّعُ قِسْمًا.

<sup>(</sup>١) نصُّ الحديث: (مَنْ شَاءَ فَرَّعَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ). رواه الإمام أحمد وغيره، وضعَّفه الوالد رَحِمَهُ اللهُ في "الإرواء" (٤/ ٤١٠/)، ثم قال: "لْكَنْ يَشهد لمعنى الحديثِ أحاديثُ أحرىٰ" اهم، وذكرها، ثم حتَمَ التحقيقَ بقوله: "لهذا وقد أفادتْ لهذه الأحاديثُ مشروعية الفَرَع، وهو الذبحُ أولَ النِّتاج، علىٰ أن يكون لِلُّه تَعَالَىٰ، ومشروعية الذبح في رجب وغيرِه بدون تمييزِ وتخصيص لِرجبِ علىٰ ما سواه مِن الأشهر، فلا تعارُضَ بينها وبين الحديثِ المتقدِّم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»؛ لأنه إنما أَبْطَلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به الفَرَعَ الذي كان أهلُ الجاهلية [يذبحونه] لأصنامهم، والعتيرة وهي الذبيحةُ التي يَخُصُّون بها رجبًا. والله أعلم" اه مِن "الإرواء" (١٤/ ٢١٣). وقال في تحقيقه "أداء ما وجب مِن بيان وضْع الوضَّاعين في رجب" ص ٣٨ و٣٩: "قلت: لهذا صحيح، ولكنْ ما هي حقيقةُ الفَرَع والعَتيرة؟ أما الأول: فهو أولُ النتاج كان يَنتُجُ لهم، كانوا يَذبحونه لطواغيتهم. والعتيرةُ: ذبيحةٌ في رجب كما جاء ذلك مفسَّرًا في بعض طُرُقِ حديثِ أبي هريرة المذكور في الكتاب في "الصحيحين" و"المسند". فإذا ذبح المسلمُ ذبيحةً أولَ النتاج لوجهِ اللهِ تَعَالَىٰ، أو ذَبَحَ في رجبِ كما يَذبح في غيرِه دون أن يَخُصُّها به؛ فلا مانع منه، بل قد جاءت أحاديثُ تدلُّ علىٰ ذٰلك، مِن ذٰلك حديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الفَرَع؟ فقال: «حَقٌّ..» وسُئل عن العتيرة؟ فقال: «حَقِّ». وفي حديثٍ آخر: «اذْبَحُوا لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ في أيِّ شهْر كان». والأولُ إسنادُه حَسَن، والآخر صحيح علىٰ شرط الشيخين، وهما مع حديث أبي هُريرة قد خرجتُها في "إرواء الغليل" [(١١٨٠) و ١٨١٨)]. وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" (١٤٩/٤): "وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْعَتِيرَةِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةِ،=

(٢٦١) سن سألكَ عبدُ المصوِّرِ عن مسألةِ تلاوةِ الابنِ ختمةً للقرآنِ ناويًا بها وصولَ الأجر لِأبيهِ، فذكرْتَ له الآتي:

إذا تَلا الابنُ القرآنَ ناويًا وصولَ الأجر لِأبيه؛ كان له ولِأبيه أجرٌ، لكنْ حِصَّةُ الأَسَدِ لِلأبِ. وإذا تلا الابنُ ناويًا الأجرَ لِنَفْسِه؛ كان له ولأبويه أجرٌ، لكنْ حِصَّةُ الأَسَدِ للابنِ. والسؤال: ما الدليل؟

أبي: الدليل على مسألة حِصَّة الأسدِ في ثوابِ الوالدَين هو حديثُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى \(^1)، وأيضًا حديثُ: «إذا مات ابنُ آدم انقطع عَمَلُه إلا مِن ثلاث \(^1).

الثوابُ يَصِلُ لِلوالدين في كُلِّ شيءٍ، ليس تلاوة القرآنِ فقط، بل أيضًا الصلاة والصدقة، فَلَنا أَنْ نُصَلِّي -مثلًا- رَكعتين ونَنْوِي ثواتِها: لِأبِي أو لِأمي.

# (٢٦٢) ١٠٠٠ ما هي الذُّنوبُ التي توصَف بأنها كبيرة؟

أبي: مِن الصعب إحصاؤها، ولذلك؛ احتلفوا في تَعدادِها احتلافًا كبيرًا، لكن الذي يمكن أن يطمئنَّ الإنسانُ إليه هو أن يَنْظُر في النصوص التي حاءت في بعض الذنوب، ويَتفقَّه فيها، فمثلًا: «اشتدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ شَجُّوا وَجْهَ

<sup>=</sup> وَصَحَّحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْهَا حَدِيثًا، وَسَاقَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْهَا جُمْلَةً، وَالْحَمْعُ بَيْنَ هُذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَصَحَّحَ ابْنُ الْمُرَادَ الْوُجُوبُ، أَيْ: لَا فَرَعَ وَاجِبٌ، وَلَا عَتِيرَةً وَاجِبَةٌ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُمَا إِنْ تَيَسَّرًا كُلُّ شَهْرٍ كَانَ حَسَنًا" اه. وقد سبق ص ٢١٦ ذِكْرُ حديثِ «عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُصْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ».

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة، وهو أول حديث في "صحيح البخاري".

<sup>(</sup>۲) سبق ص ۸۲.

نبيّهم»(١)، فهذا دليلُ كبيرة، (لَعْنَةُ الله على مَن فَعَلَ كذا وكذا)(٢)، (مَن فَعَلَ كذا؛ دخل النار)(٣). إلخ، مِثلُ هٰذه النصوص تتضمَّن في طواياها معنىٰ أنَّ هٰذه الذنوبَ أو هٰذا الذَّنْبَ بالذاتِ هو كبيرةٌ مِن الكبائر، أمّا أن نُصَنِّفَها ونُعَدِّدَها؛ فهٰذا:

<sup>(</sup>١) «اشتد عَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ دَمَّىٰ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ». رواه ابن حبّان عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عن أَبِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وحسَّنه الوالد رَحِمَهُ اللهُ؛ "التعليقات الجِسان" (١٩٤٦)، ورواه البخاري موقوفًا على ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بلفظ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ قَوْمِ دَمَّوْا وَجُهَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». "صحيح البخاري" (٦٤ - كتابُ الْمَعَازِي/ ٢٥ - بابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ / ٢٤٤ عَنَهُ، وقال الوالد -رَحِمُهُ اللهُ - فِي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٠ / ١٤٦٠): "وهو في حُكم المرفوع حتمًا، وقد وقع مرفوعًا في نسخة البخاري التي عليها شرح العيني (٨/ ٢٥ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلا أدري أهي زيادةٌ مِن المنف النُستاخ، أو أنحا ثابتة في بعض نُسخ البخاري. والله أعلم" اهد. أمّا لفظُ شجِّ وجهِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدون ذكرِ الغضبِ فقد حاء في حديث أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُغُومُ شَجُّوا وَعَلَىٰ اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾ (الله عَرْقَ أُحُدِ العضبِ فقد حاء في حديث أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: ﴿ لَيَسَ لَكَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾ (الله عمران: من ١٢٨)". "صحيح مسلم" (٣٣ - كتابُ الجُهَادِ وَالسَّيَرِ / ٣٧ - بابُ غَرْوَقَ أُحُدِ الْكَرْمِ شَيْءً ﴾ (رال عمران: من ١٢٨)". "صحيح مسلم" (٣٣ - كتابُ الْمَهَاذِي / ٢٣ - بابُ غَرْوَقَ أُحُدِ الْحَدِي اللهُ عَنْ وَوَالسَّيْرِ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُمْ مَنْ أَلْهُ مِن اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُمْ مَنَّ وَاللهُ مِنْ اللهُمْ مَنَّ وَاللهُ عَلَى مَنْ اللهُمْ مَنَّ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَامِي اللهُ المَالهُ المَالهُ المَالِمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) مِثْلَ حديثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي». رواه ابن ماجه وغيره، وصحَّحه الوالد رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٢١١)، "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣٠ - كتابُ الأَحْكَامِ/ ٢ - بابُ التَّعْلِيظِ فِي الحُيْفِ وَالرَّشُوةِ / ٢/ ٢٢١)، "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣٠ - كتابُ الأَحْكَامِ/ ٢ - بابُ التَّعْلِيظِ فِي الحُيْفِ وَالرَّشُوةِ / ٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) مِثْلَ حَدَيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَاتَ؛ دَخَلَ النَّارَ». رواه أبو داود وصحَّحه والدي؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٧٥٧)، "صحيح سنن أبي داود" (٣٥-كتابُ الْأَدَبِ/ ٥٥- بابٌ فِيمَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ/ ٣/ ٢٠٤/ ٤٩١٤).

أولًا: شيء صعب.

وثانيًا: أننا لاحظنا أنَّ الذين أَحْصَوا أو حاولوا الإحصاءَ ما التزموا النصوصَ الصحيحة، هذا إشكالُ آخر في الموضوع، لذلك؛ حسببنا المبدأُ والقاعدة.

س، إذًا؛ لا يوجد كتابٌ صحيحٌ أحصاها.

ابي: لا.

### (٢٦٣) سن على تُقبل صلاة العاق لوالديه، وهل يُستجاب دعاؤه؟

<sup>(</sup>۱) (۱۲ - كتابُ الزَّكَاةِ/ ۱۹ - بابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا/ ۱۰۱٥) عن أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَعُلِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِلْمَلِكِ؟!». وكمثل قولِه حَرَامٌ، وَعُلِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِلْمَلِكِ؟!». وكمثل قولِه أيضًا: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لا يَستجيبُ دُعاءَ قَلْبٍ لَاهٍ»(١)، فتَوَفُّرُ مِثْلِ هٰذه الشروط غيرُ ملاحَظٍ إطلاقًا في أولئك الكُفَّار الذين ثَبَتَ شرعًا أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ السَّمَابِ الله عَرَّ وَجَلَّ السَّمَابُ مَضَطرِّين، وأَثْبَتُوا عبوديَّتَهم لربِّ العالمين رَغْمَ أُنوفِهم، فاستجاب الله دعاءهم.

فإذا عَرَفْنا لهذا ولهذا؛ رَجعْنا إلى العاقّ، لهذا العاقُ -بلا شكّ - هو عاصٍ، والمفروضُ أنّه لم تتوفَّر فيه الشروطُ المذكورةُ بالنسبة للمسلم الداعِي، لكنْ قد يَدْعو دعوة مضطرِّ، فيستجيب ربُّ العالمين عَزَّ وَجَلَّ.

ومِن هنا يُخشَىٰ أنَّ الوَلَدَ ولو كان بارًّا أنْ [لا] يَتَحاشَى الأسبابَ التي تُثيرُ حَفِيْظَةَ أُمِّهِ -أو أبيهِ- عليه، فتتَوجَّه إلىٰ ربِّ العالمين للدعاءِ عليه وهي مضطرَّة، فيستجيب اللهُ دعاءها؛ لأنها مضطرَّة، وليس لأنها مستَحِقَّةٌ للدعاء، أو هي سالِكةٌ سبيلَ العَدلِ في الدعاءِ علىٰ ولدها، أو أنها توفَّرتْ فيها أسبابُ استجابةِ الدعاء، وإنما لأنها كانت مضطرَّة.

س: هل يوجد أمُّ أو أَبُّ يَضطرُّ لِأَن يَدعو على الولد؟! أي: يوجد؛ تصير حالةً نَفْسِيَّةً!

<sup>(</sup>١) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ا**دْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ** مُوقِئُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ». "صحيح سنن الترمذي" (جَامِعُ الدَّعَوَاتِ عن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٢٦- بابٌ/ ٣/ ٢٦٦/ ٢٧٦٦)، وحَسَّنه الوالد لغيره؛ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٩٤٥)، "صحيح الترغيب والترهيب" (١٦٥٣).

(٢٦٤) سن؛ هل لعنة الأُمِّ لِابنها تُستجابُ حتىٰ لو كان الابنُ مظلومًا أو كانت الأمُّ فاسقةً؟

أبي: نعم، يُخشى أن تُستحاب.

(٢٦٥) سى: مَن يُذْنِبُ ذَنْبًا هو دون الكبائر، ثم يَعُودُ لِذَاتِ الذَّنْب؛ هل يُعتبر مُصِرًّا؟

أبي: ما أصرَّ مَن استغفر (١).

س الذنب! نفس الذنب!

أبي: ما أصرَّ مَن استغفر، لكن المهمّ في الموضوع أن يكون الاستغفارُ قلبًا ولسانًا، وليس لسانًا دون قلبٍ، فكثيرٌ مِن الأحيان يكون الاستغفارُ لفظيًّا، لم يَستحضِر المستغفِرُ المعنى الذي ذَكرَهُ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في الحديث المعروف عن ابنِ مسعود أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ» (٢)، فإذا اقترن مع الاستغفار لهذا الندمُ؛ فهي توبة، ولو عاد.

ولكن في السؤال شيءٌ لابد مِن التنبيهِ عليه؛ انطلاقًا مِن القاعدة المعروفة شرعًا بصورةٍ عامة، ومَذْهبًا عند الحنفيَّة بصورة خاصة، حيث إنهم يُفرِّقون بين مفاهيم الكتاب والسُّنة، فلا يأخذون بهذه المفاهيم، وإنما بالمنطوقِ مِنَ النصوصِ دون المفاهيم، إلا أنهم يَسْتَثْنُون فيقولون: "إلا أنّ مَفاهيمَ المشايخ مُعتبرة"، فَهُمْ وإنْ أخطأوا في التفريقِ بين مفاهيم الكتاب والسُّنة -فهم لا يَعْتَدُّون بها- وبين

<sup>(</sup>١) ورد لهذا في حديث ضعيف؛ ينظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٤٧٤)، لكن المعنى صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد وغيرُه عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصحَّحه الوالد؛ "صحيح الترغيب والترهيب" (٣١٤٦).

مفاهيم المشايخ -فيَعْتَدُّون بها-؛ لكنهم في هذا الاعتراف بمفاهيم المشايخ يَلْتَقُون مع المبدإ العامِّ الذي هو أنَّ مفهومَ الكلام حُجَّةٌ لغةً، إلَّا إذا قامت قرينةٌ بأنّ هذا المفهومَ غيرُ مُراد. علىٰ ذٰلك؛ فنحن نفترض -وأظنُّ أنَّ الفَرضيَّة مطابِقةٌ للواقع-أنَّ السائل -مَن كان هذا السائل- هو يَنطلق مِن هذا المنطلق، وهو: الاعتدادُ بمفاهيمِ الكلام؛ فأنتِ تلاحظين أنّ في السؤال يوجد قيد: (كبيرة)، فأنا أرى أن هذا القيد لا مفهوم له.

(٢٦٦) س: هل في استغفاره عَقِبَ كلِّ ذنبِ استهزاءٌ باللهِ جَلَّ وَعَلَا؟ البعض يستدل بحديثٍ يقول: (المُسْتَغْفِرُ مِن الذَّنْبِ وهو مُقِيمٌ عليه؛ كالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ)!

أبي: أولًا: هذا الحديث الذي ورد فيه لفظ الاستهزاء؛ هو أولًا غير صحيح (١).

وثانيًا: لا يُتصوَّر مِنَ المسلم مَهْما كان عَريقًا في الجهل والضلال أن يَستهزئ، أو -بعبارةٍ أدَقَّ- أنْ يَتَقَصَّدَ الاستهزاءَ بخالقِ السماءِ! هذا لا يُتصوَّر، ولذلك؛ أسوأُ ما يُمْكِن أنْ يقال في مُستغفِرٍ ما: أنه استغفرَ -كما قُلنا آنفًا- بِلسانِه، وقلبُه غافلٌ لاهٍ، أمّا أن يقال إنه مستهزئ؛ لا.

(٢٦٧) س: إذا مات وهو يَستغفِرُ، لكنه يقول: أنا أعلمُ مِن نَفْسِي الضَّعْفَ لِمُعاودةِ هٰذا الذَّنْب؛ ما حُكْمُهُ؟

<sup>(</sup>١) نصُّه كاملًا: (التائبُ مِن الذَّنْبِ كمَن لا ذَنْبَ له، والمستغفِرُ مِن الذَّنْبِ وهو مُقيمٌ عليه كالمستهزِئِ بربِّه، ومَن آذى مُسْلمًا؛ كان عليه مِن الأثم مثل مَنابِتِ النحل). قال في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٢١٦): "ضعيف".

النه: الحُكمُ في الأمور القلبيَّة الغَيبيَّة صَعْبُ حدًّا، لأن الضَّعْف نِسْبة، نِسبيَّة، هو تمامًا كالإيمان، والإيمان يزيد ويَنْقُصُ، ويَضْعُف ويَقْوَىٰ. إلخ، تُرَى: الإيمانُ الضعيفُ يُفيد صاحبَه أم لا؟ بلا شكَّ يُفيده، فإذًا؛ الندمُ ولو كان ضعيفًا يُفيده، لكن ما نسبةُ الإفادة؟ هنا لا نتدخَّل في الغَيب، ونَكِلُ الأمرَ إلىٰ علَّام الغُيوب.

(٢٦٨) سن هل صحيح أنَّ الذنوبَ التي يَرتكبُها العبدُ بإيذاءِ غيرِه مِن العِبدُ العبدُ بإيذاءِ غيرِه مِن العِباد لا تُغفَرُ له بمجرَّدِ استغفاره، بل لابد مِن أَحَدِ شيئين:

١) في الدنيا: أن يُسامِحَهُ مَن آذاه.

٢) في الآخرة: بالقِصاص؟

أبي: المسامَحة شَرْط، فإنْ تمّتْ؛ فلا قِصاص في الآخرة، لهذا مع الاستغفار.

#### فائدة:

### :ણ

الأقاربُ مِن طَرَفِ الوالد. الشَّرْعيِّ الأقاربُ مِن طَرَفِ الوالد.

صِلَةُ الرَّحِمِ بمعنى أوسَعَ مِن ذُلك 🖝 الأقاربُ مِن طَرَفِ الوالدَين.

🟵 مَن اتَّهم زوجتَه بالفاحشةِ يُقال له:

إن كان بإمكانك أن تعيش عازبًا؛ طلِّقها.

وإن لم يكن بإمكانكَ أن تظلَّ عازبًا، ولكنكَ تستطيعُ الزواجَ بغيرها؛ طَلِّقُها. إن لم يكن بإمكانكَ أن تظلَّ عازبًا، ولا تستطيع الزواج ثانيةً؛ لا تُطلِّقها، بل استمتِعْ بها على عِوَج، ولهذا مِن بابِ اختيارِ أخفِّ الضَّرَرَين، لهذا إن كان لديه عِلْمٌ وفِقْهٌ، وإلَّا؛ فعليه أن يَستشير مَن يجد فيه العِلمَ والفِقهَ.

(٢٦٩) س: هل صحيحٌ أنَّ لُقْمانَ الحكيمَ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ النَّبُوَّةِ وَالْحِكْمَةِ؛ فاخْتارَ الْحِكْمَةَ؟!

أبي: لم يصحَّ شَيءٌ مِنْ ذُلك إطلاقًا (١).

<sup>(</sup>١) "قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْحُرَّاعِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: "حَيَّرَ اللهُ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ بَيْنَ النَّبُوّةِ وَالحَيْكُمةِ فَاخْتَارَ الحَيْكُمةَ عَلَى النَّبُوّةِ ..."" ذكره الحافظ ابن كثير -رَحِمَهُ اللهُ- ثم قال: "وَهَٰذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةً؛ قَدْ تَكُلَّمُوا فِيهِ، وَالَّذِي رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ (لقمان: من الآية ١٢) قَالَ: يَعْنِي الْفِقْة فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ، وَهُكَذَا نَصَّ عَلَىٰ هٰذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَلَفِ مِنْهُمْ: مُحَاهِدً، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ" اه من "البداية والنهاية" (٣/ ٢١) وينظر "تفسير القرآن العظيم" (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) فائدة: قرأتُ بعد ذٰلك تبويب العلَّامةِ مُقبلٍ الوادعيِّ رَحِمَهُ اللهُ: "طَلَبُ الدليلِ بَعْدَ الفَتْوىٰ بدونِ دليلٍ" علىٰ ما رواه الحافظ النسائي؛ "صحيح سننه" (١٣- كتابُ السَّهْوِ/ ١- بابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّحْعَتَيْنِ/ ١/ ١٥٥/ ١٨): أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: سُئِلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. فَقَالَ حُطَيْمٌ: عَمَّنْ تَحْفَظُ هُذَا؟ فَقَالَ: عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ= السُّجُودِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ. فَقَالَ حُطَيْمٌ: عَمَّنْ تَحْفَظُ هُذَا؟ فَقَالَ: عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ=

(٢٧١) سن إذا تبيَّن لِمريضٍ أنَّ حياتَه مُتوقِّفةٌ على إجراءِ عمليَّةٍ، أو أنه لابد له مِن عَمَليَّةٍ حتى يَحيا براحة؛ فهل يكون مُلْزَمًا بإجرائها ولا يجوز له الرَّفضُ؛ لاسيما أنه كثير الدعاء: «اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي» الحديث (١).

أبي: إذا كان هناك رأيٌ قاطعٌ بنجاحِ العَمليّة؛ فَفَرْضٌ عليه، وإذا لم يَفعل؛ يكون آثمًا. وإذا كان هناك غَلَبةُ ظنِّ؛ فهو مستحَبُّ في حقِّه أن يَتعاطىٰ هذه العمليّة.

س ، يعني لا يقول: "أنا أدعو: «اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ»"؟ أَبِي: لا.

(۲۷۲) سن هل السَّلَامُ أمانة؟ حتى ولو كان المُبَلَّغ يَكْرَهُ المُؤمِّنَ على السَّلام لِدَرجةِ أنه إذا بُلِّغ سَلَامَه سيَنفتح بابٌ لِلغيبة والسَّبِّ؟!

<sup>=</sup>وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ لَهُ خُطَيْمٌ: وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: وَعُثْمَانُ". يُنظر "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>١) عن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ؛ فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ! أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيْرًا لِي، الْمَوْتِ؛ قَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ! أَحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيْرًا لِي». متفق عليه؛ "صحيح البحاري" (٨٠- كتابُ الدُّعَوَاتِ/ ٣٠- بابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالتَّوْبَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ/ ٤- لللهُ الدُّعْوِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ/ ٤- لللهُ كَرَاهَةِ مَتَى الْمَوْتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ/ ٢٦٨٠).

ابع: نعم هو أمانة؛ لأنه سُنّة مَوروثة عنِ الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ (١)، ولكنْ مع قاعدة: ﴿ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ (التغابن: من ١٦).

(٢٧٣) سن معروفٌ في السُّنَّةِ أنه إذا رأىٰ رؤيا تَسُوؤه؛ عليه أن لا يُحَدِّثَ بها (٢٠) البعضُ إذا رأىٰ رؤيا شرِّ، وبعد أيامٍ تَحَقَّقَ الشَّرُّ؛ لا يَتَحَرَّج أن يَحُكيَها!

أبي: لا مانع.

س: لا مانع أن يحكيَها؟!

ا**بي**: نعم.

س: لأنها وقعت؟

الي: إي نعم؛ لأنّ الخوف مِن التحديثِ بِما حشيةً أن تُؤَوَّل فَتَقَعَ كما أُوِّلَتْ (٣)، أمَا وقد وقعت؛ انتهى الأمر!

<sup>(</sup>١) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْوِئُكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْوِئُكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. "صحيح البخاري" (٧٩- كتابُ الإسْتِقْذَانِ/ ١٩- بابٌ إِذَا قَالَ: فُلَانٌ يُقْرُثُكَ السَّلَامَ/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكُرَهُ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكُرَهُ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ اللهِ، فَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكُرَهُ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلَاقًا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». متفق عليه، ولهذا لفظ الإمام البخاري (٩١- كتابُ التَّعْبِيرِ/ ٤٦- بابٌ إِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ؛ فَلَا يُخْبِرْ عِمَا وَلَا يَذْكُرُهَا/ لفظ الإمام البخاري (٩١- كتابُ التَّعْبِيرِ/ ٤٦- بابٌ إِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ؛ فَلَا يُخْبِرْ عِمَا وَلَا يَذْكُرُهَا/

<sup>(</sup>٣) عن أَبِي رَزِينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُرْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَآرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوّةِ، وَهِيَ عَلَىٰ رِجْل طَائِر، مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا؛ وَقَعَتْ». رواه=

### (٢٧٤) س: ما قولُكُم في كونِ المرءِ يَتَصَرَّفُ وَفْقًا للمناماتِ أحيانًا؟

(٢٧٥) سن جاء في "زاد المعاد" (١/ ٤٠١) الخاصِّيَّة الحادية والثلاثون مِن خصائص يوم الجمعة: "إنّ الْمَوْتَىٰ تَدْنُو أَرْوَاحُهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ، وَتُوَافِيهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَيَعْرِفُونَ زُوَّارَهُمْ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِمْ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ" إلخ. هل هٰذا صحيح؟

المَّنَّةِ الدنوُّ المذكور، بل ذٰلك ينافي ما هو مُسلَّمٌ به عند العلماءِ بأنّ القبرَ روضةٌ السُّنَّةِ الدنوُ المذكور، بل ذٰلك ينافي ما هو مُسلَّمٌ به عند العلماءِ بأنّ القبرَ روضةُ مِن رياضِ الجنة أو حفرةٌ مِن حفرِ النار(٢)، وهُذَا ينافي الدنوَّ المذكور، لأنّ ذٰلك

<sup>=</sup>الترمذي وغيرُه، وصحّحه أبي رَحِمَهُمُ اللهُ؛ "صحيح سنن الترمذي" (أبوابُ الْرُوْفِيَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/ ٥- بابُ مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّوْفِيَا/ ٢/ ٢٦٠/ ١٨٥٨ [التالي])، "صحيح الجامع" (٣٤٥٨)، وينظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١٢٠).

<sup>(</sup>١) عند أُمِّي -حَفِظَها اللهُ- أمثلة لِجلذا، حكت لي أنها قالت لِأبي يومًا: رأيتُ في النَّومِ أنَّ فلانًا جاء إلينا -أي مِن سفر-، فقال لها أبي -رَحِمَهُ اللهُ- على الفور: إذًا؛ حَضِّري الغداءَ! وبالفعل؛ أتىٰ!

<sup>(</sup>٢) حديثُ (الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجُنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ)؛ ضَعَفه الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- في رواية؛ كما في "سلسلة رواية؛ كما في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٩٩٠)، لكن قال الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- أنه "مُسلَّم به عند العلماء" اه؛ لأن المعنى صحيح، وتشهد له أحاديثُ صحيحة، مثل الحديث الطويل الذي فيه أنَّ جزاءَ العبْد الذي تُبتّه الله عَنَّ وَحَلَّ بالقولِ الثابت في قبره: «فَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي؛ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا. قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرَهِ». وفي جزاءِ الآخر قال: «فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَب؛ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ،=

يعني أنّ الأرواحَ طليقةٌ تَنْطِلقُ حيث شاءت، وهذا لا أصل له، فلابد لِمِثْلِ هذا القولِ مِن نصِّ صريحٍ وصحيحٍ، وهذا مما لا نَعْلَمُهُ.

(٢٧٦) سن؛ إذا كان في الإنسان صِفةٌ خِلْقِيَّة جميلةٌ، كجمالِ شَعْرِه، أو كان أبناؤه ذوي صَبَاحةٍ؛ هل يجوز إخفاءُ ذلك خشية الحَسَدِ؟ وقد ذكر نحو ذلك العلامةُ ابنُ القيم في "زاد المعاد" (٤/ ٤٥١) فقال: "وَمِنْ عِلَاجِ ذَلِكَ أَيْضًا وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ [أي مِن الإصابةِ بِالْعَيْنِ]: سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ بِمَا يَرُدُّهَا عَنْهُ، كَمَا ذَكَرَ الْبَعَوِيُّ فِي كِتَابِ "شَرْحِ السّنّةِ": أَنّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَىٰ صَبِيّا مَلِيحًا، فَقَالَ: "دَسِّمُوا نُونَتَهُ؛ لِغَلَّا تُصِيبَهُ الْعَيْنُ"، ثُمَّ قَالَ فِي تَفْسِيرِهِ: وَمَعْنَىٰ: "دَسِّمُوا نُونَتَهُ" أَيْ: سَوِّدُوا نُونَتَهُ، وَالنُّونَةُ: النَّقْرَةُ البِّي تَكُونُ فِي ذَقْنِ الصّبِيّ الصّغِيرِ" اه.

**ابي،** نعم يجوز.

(٢٧٧) سن هل النهيُ عنِ الاتّكاءِ على اليَدِ عامٌّ؟ أَمْ أنه خاصٌّ بحالِ الأكل؟

الي: هناك اتِّكاءان:

=وَٱلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُصَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ». رواه أبو داود، وصحَّحه الوالد في "صحيح الترغيب والترهيب" (٣٥٥٨)، "صحيح سنن أبي داود" (٣٤- كتابُ السُّنَّةِ/ ٢٧- بابٌ في الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ / ٣/ ١٦٦/ المُؤْمِن اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِن وَ حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِن فِي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِن فِي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِن فِي حديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِن فِي عديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِن فِي عَديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِن أبي عديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وقَلْ اللهُ عَنْهُ: وعَنْهُ وحسّنه الوالد -رَحِمَهُم اللهُ- في "صحيح الترغيب والترهيب" (٣٥٥٦).

### عند الجلوس مطلقًا

عند الطعام

ليس فيه نحي، وإنما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» (٢٠). فيُسْتَحَبُّ لِلمُسلمِ أَنْ يَتَّبِعَ هٰذا.

لهذا مَنْهِيُّ عنه، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَهَا «جِلْسَةُ المغْضوبِ عليهم» (١٠).

(۱۷۸) سن هل صحیح أنَّ التَّفْكیرَ في الحاسِدِ (من قِبل المحسود) يُجَدِّدُ أَثَرَ الحسَدِ (٣٨)?

<sup>(</sup>١) روى أبو داود في "سننه" عن الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ لَمُكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَىٰ خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَىٰ ٱلْيَةِ يَدِي؛ فَقَالَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!». وصحَّحه الوالد؛ "صحيح سنن أبي داود" (٣٥- كتابُ الْأَدَبِ/ ٢٦- بابٌ فِي الجِلْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ/ ٣/ ١٩٠ و ١٩١/ ٤٨٤٨)، و"جلباب المرأة المسلمة" ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٧٠- كتابُ الأَطْعِمَةِ/ ١٣- بابُ الأَكْلِ مُتَّكِئًا/ ٥٣٩٨) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك العلّامة ابن القيّم - رَحِمَه الله صَوْنَ أسبابِ اندفاع شرّ الحاسدِ عن المحسود؛ فقال: "السبب الخامس: فراغ القلبِ مِن الاشتغالِ به والفكرِ فيه، وأن يقصد أن يمحوه مِن باله كلّما خطر له، فلا يلتفت إليه، ولا يخافه، ولا يملاً قلبَه بالفكرِ فيه، ولهذا مِن أنفع الأدويةِ وأقوى الأسباب الْمُعيْنَةِ على النيفاع شرّه، فإن له فلا يمتوض له ولا تماسك هو وإيّاه، بلِ انعزلَ عنه؛ لم يَقْدِرْ عليه، فإذا تماسكا، وتعلّق كلٌّ منهما بصاحبه؛ حَصَلَ الشرُّ، ولهكذا الأرواحُ سواءً، فإذا علّق روحه وشَبَّها به، وروحُ الحاسد الباغي متعلّقة به يقظة ومنامًا لا يَفتُر عنه، وهو يتميّ أن يتماسك الرُّوحان، ويتشبَّنا، فإذا تعلّقت كلُّ روحٍ منهما بالأخرى؛ عُدِمَ القرّار، ودام الشرُّ، حتىٰ يَهلك أحدُهما، فإذا جَبَذَ روحه عنه، وصانها عن الفكر فيه، والتعلُّق به، وأن لا يُخطره بباله، فإذا بحَط بباله؛ بادر إلى محوِّ ذلك الخاطر، والاشتغالِ بما هو أنفع له وأولى به؛ بقي الحاسد الباغي يأكُل بعضه بعضًا، وأن الحسد كالنار؛ فإذا لم تجِدْ ما تأكله؛ أكل بعضها بعضًا. ولهذَا بابٌ عظيمُ النفع، لا يُلقّاه إلا فَرَن الحسد كالنار؛ فإذا لم تجِدْ ما تأكله؛ أكل بعضها بعضًا. ولهذَا بابٌ عظيمُ النفع، لا يُلقّاه إلا أصحابُ النفوسِ الشريفة، والهِمَم العالية" اله المراد مِن "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٤٠).

أبي: ليس عندي رأي.

(٢٧٩) س: النفْخُ المنهيُّ عنه في الطعام والشراب (١)، هل هو في حالِ اشتراكِ جماعةٍ في الطَّبقِ فقط، فإذا انْفَرَدَ لا بأسَ في النفخ؟

(بع: لا يُشْتَرِطُ الاجتِماع.

(١٨٠) سن هل تسميةُ الفاكهةِ المعروفةِ بـ "يوسف أفندي" جائزة؟! أبي: كلمةُ (أفندي) تمييز، فليس هو النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ!

(٢٨١) سن من السُّنَّةِ غَمْسُ الذُّبابةِ إذا وَقَعَتْ في الإناء (٢)؛ ماذا يُفْعَلُ مع غَيرِها مِن الحشراتِ؟

الي: يَفعلُ المكلَّفُ ما يَشاء، يُرِيْقُ شيئًا مِن الإِناءِ، أو غيرِ ذٰلك، فالحُكْمُ خاصٌ بالذُّبابِ.

<sup>(</sup>١) لِحِديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ». رواه الإمام أحمد، وصحَّحه أبي في "الإرواء" (٧/ ٣٦ و٣٧).

<sup>(</sup>٢) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَعْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَىٰ جَنَاحَيْهِ ذَاءً، وَالْأَخْرَىٰ شِفَاءً». "صحيح البخاري" (٥٩ - كتابُ بَدْءِ الخَلْقِ/ ١٧ - بابٌ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْمِسْهُ/ ٣٣٢٠). وبين الوالدُ في "الصحيحة" (٣٨) أنه ورد مِن حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدريِّ، وأنس بن مالك رضِيَ اللهُ عَنْهُم.

(٢٨٢) سن هل تجوز الطريقةُ الحديثةُ في قَتْلِ البَعوضِ والحشراتِ بالصَّعْقِ ثم الْحَرْقِ؟

أبي: إذا لم توجَدْ وسيلةٌ أخرى!

(٢٨٣) س: ما حُكْمُ قولِهم في الشِّعْرِ: (تَفْدِيكَ نفْسي). أو: (فَدَيتُك)، ونحوها؟

أبي: يجوز إذا كان صِدْقًا لا نفاقًا.

(٨٤) س: ما حُكْمُ قَوْلِ الْمُتَحَابِّيْنَ في اللهِ -بعضِهم لِبَعْضٍ -: أنتَ في سُوَيْدَاءِ قلبي؟! ومَن لَهُ الْحَقُّ أَنْ يكونَ في حَبَّةِ القلب؟!

المن خن لا نتحدّث عن القلْبِ الذي هو الْمُضْغَةُ الْمَحْدُودَةُ التي لا تَكْبُرُ وهو ولا تَصْغُرُ بِحَسَبِ عَدَدِ مَنْ نُحِبُ! بلْ نَتَحَدّث عن القلْبِ الذي فيه الإيمانُ، وهو حكما هو ثابتٌ - يَزيدُ ويَنْقُصُ، فإذًا؛ القلْبُ نَفْسُهُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَسْتَوعِبَ حُبَّ اللهِ وحُبَّ آخرِينَ، فهذه دِقَّةٌ لا دَاعِيَ لها! ولكنْ؛ هناك تَعْليقُ مِن جانبِ حُبَّ اللهِ وحُبَّ آخرِينَ، فهذه دِقَّةٌ لا دَاعِيَ لها! ولكنْ؛ هناك تَعْليقُ مِن جانبِ آخرَ: متىٰ تَتَمَكَّنُ المحبَّةُ مِن شخصٍ لِآخرَ حتىٰ تَدْخُلَ فِي سُويْداءِ القلْبِ؟ إِنَّ لهذا لا يَنبغي أَنْ يكونَ إلَّا بَعْدَ تَعَرُّفٍ عَميقٍ يَسْتَغْرِقُ زَمَنًا، لا هُو يومًا ولا يومَين، لا يَبغي أَنْ يكونَ إلَّا بَعْدَ تَعَرُّفٍ عَميقٍ يَسْتَغْرِقُ زَمَنًا، لا هُو يومًا ولا يومَين، ولا شَهرين، بل أكثر مِن ذلك، حتىٰ تَتَكَوَّنَ صورةٌ صحيحةٌ عن المحبوبِ؛ لكي نقولَ له: "إِنّا نُحِبُّكَ فِي اللهِ، وإنّ مَحَبَّتَكَ دَخَلَتْ سُويْداءَ القلْبِ"!

(٢٨٥) س ، هل المَحَبَّةُ أمرٌ لا يَدَ لِلإنسان فيه، ويَستدلُّون بالحديث: (اللَّهُمَّ! هَٰذَا قَسْمِي فيما أَمْلِكُ؛ فلا تؤاخِذْني فيما لا أَمْلِكُ) (١)، ما صحَّتُه؟ اللهُمَّ! ضعيف، ولكنّه صحيحُ المعنىٰ.

#### فائدة:

هُ معلومٌ عن الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- إباؤه أن يُقبِّل أَحَدُ يَدَه، والذي سأضيفه أنّ لهذا معنا نحن أيضًا؛ ذرِّيَّته! رَحِمَهُ اللهُ.

الرجلِ إذا سُئل عن حالِ عيالِه الصِّغار: "يسلِّمون عليك ويقبِّلون يديك" ونحوها، ويرى أن في هذا مبالَغةً أو كذبًا.

### (٢٨٦) سع ما حُكمُ تلقيبِ المرءِ نفسَه به: خادم القرآن الكريم؟

أبي: إذا كان يَقْصِدُ بذلك التعريف، لا أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَه؛ فلا مانع، فالمسألةُ مسألةُ نِيَّة.

### (٢٨٧) ١٠٠٠ هل إعارةُ المعلمةِ شيئًا ما يُعتبَر رشوةً؟

أي: إذا لم تَطْلُب؛ لا تُعطى، وهو الأفضل ما دام هناك علاقة مَنْفَعة، فلندَعْها رسميَّةً.

<sup>(</sup>١) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: (١) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: (اللهُمَّ! لهَٰذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ؛ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ). رواه أبو داود وغيرُه، وضعَف أبي جملة الدعاء منه؛ "ضعيف سنن أبي داود" الأمّ (٦- كتابُ النِّكَاحِ/ ٣٩- بابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ/ ١٠ الدعاء منه؛ "ضعيف –/ ٢٢١/ ٣٧٠)، "إرواء الغليل" (٧/ ٨١ و ٨٢ / ٢٠).

(۱۸۸) سن؛ ما قولُكم في مسألةِ إعارةِ الكتُبِ إلى الآخَرين؟ البعضُ يقول: "لا نُعِير؛ لأنهم قد لا يحافظون عليها، يمكن أن يُتْلِفوها، أو يُنْكِروها؛ فلا تَرْجِع إلينا!"، والبعضُ يقول: "نُعِير؛ كي يَستفيدوا منها"، ويخاف أن يكون كمثل مَن يَكتم عِلمًا. ويُدْرَس في المصطلح أنّ مِن شروطِ الضابط أن يكون عِنده صَبْطُ سَطْرٍ، ومِن فُرُوعٍ هٰذا: أنْ لا يُعِيرَ كتابَه الذي كَتَبَ فيه أحاديثَه إلا لِواثِقِ به، فأنا فَهِمْتُ مِن ذَلك أنّ هٰذا بِخَطِّ يَدِه، وتَعِب عليه، وجَمَعَهُ بنفْسِه، أما الكُتُبُ التي عندنا نحن الآن المحن، لا أنتم العلماء! لهذه مطبوعةٌ، وليست بخطِّ أيدينا.. وكذا، فما قولُكم؟ إذا لم يُعِرْ؛ يخاف أن يكون كَتَمَ عِلمًا، وإذا أعار؛ سيبقىٰ بالله مشغولًا على الكتاب وما مصيرُه؟

أبي: علىٰ كل حالٍ -يابي- المسألة لهذه -بَدَاهةً- ليس عليها نَصُّ صريحٌ مِن الكتابِ أو السُّنَّةِ؛ حتىٰ يزولَ الخلافُ، وتتفِّقَ الآراءُ والأفكارُ، وإنما هي مِن المسائل التي تُستنبَط مِن أدلةِ الكتابِ والسُّنةِ استِنباطًا. علىٰ لهذا؛ أنا أقول: المسألة تختلف مِن كتاب إلىٰ كتاب، ومِن صاحب كتاب إلىٰ صاحب كتاب.

أمَّا بالنسبةِ للكتاب: فكما أَلْمَحْتِ أنتِ في كلامكِ؛ فيوجد فَرْقٌ بين كتابٍ هو بِخَطِّي أنا، وتعبتُ عليه، وأخشىٰ أنني إذا أَعَرْتُهُ لإنسانٍ آخر أنْ يُصيبَه شيءٌ مِن التلفِ أو الضياعِ أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالةِ أنا أَضِنُ بَملذا الكتاب. بينما نوعُ كتابٍ آخَرُ مِن الكُتُب التي تُطبَع الآن بالألوف المؤلَّفة، فأنا أو غيري يوجد عنده كتابٌ مطبوعٌ، وأحدُ الطُّلاب طَلَبَ أن يَستعيره، هنا أيضًا لا بد مِن التفصيل، وهذا ما يَقَع معي أنا شخصيًّا: قد يكون الكتابُ موجودًا عندي قلّما أَسْتعْمِلُه، فأُعِيْره؛ لأنه كتابٌ مَطبوع، ولو افترضتُ أنه أصابه شيءٌ مِن التَّلَفِ أو الضياعِ أو استبدادِ المستعيرِ به واستحلالِه الإبقاءَ له عنده.. إلخ؛

فبإمكاني أنا أنْ أشتري بَدِيلَه، فالصُّور فيما يتَعَلَّقُ بالكتاب تختلف تمامًا بين مطبوط وبين مطبوع، والتفاصيل هنا يُمكِن أن يُستخرَج منها صُورٌ عديدةٌ جدًّا، تختلف باختلاف الكُتُب مِن جهة، ثم باختلاف صاحب الكتاب من جهة أخرى، صاحب الكتاب مثلًا، بالنسبة للمخطوط؛ انتهى الكلام، لكنْ بالنسبة للمطبوع: قد يكون الرَّجُل فقيرًا، قد يكون مُعْدِمًا؛ إذا أعارَ الكتاب؛ لا يستطيع أنْ يَستبدله إلا بأنْ يُعرِّض نَفْسَه لنوعٍ مِن السؤالِ أو الشِّحاذة -فلْنَقُلُها بصراحة!-، فهذه الصُّور -ماكان منها متعلِّقًا بالكتاب، أو ماكان منها متعلِّقًا بصاحب الكتاب عبد أن قَدَّمْتُ أنه ليس هناك نصُّ في الكتاب والسُّنة، وإنما كلُ الموسوقية على قاعدةِ المصلحةِ والمفسدة، هذا هو المرجع الآن بعد أن قَدَّمْتُ أنه ليس هناك نصُّ في الكتاب والسُّنة، وإنما كلُ الموسوقية على قاعدةِ المصالح والمفاسدِ، فأيُّ الأمرين كان هو الغالِب؛ هو الذي تتحاوَبُ صاحبُ الكتاب معه: إن كان يَغْلِبُ على ظنّه أنّ الفائدة والمصلحة غالِبةٌ على المسألةِ إنْ وَقَعَتْ؛ رَجَّحَ الإعارة، وإلا؛ رَجَّحَ الإمساكَ عن الإعارة (١٠).

<sup>(</sup>١) حدَّتْنِي أُمِّي -حَفِظَها اللهُ- عن أبي -رَحِمَهُ اللهُ- أنه قال: "اشتريتُ أحدَ الكُتُبِ مرَّتين"! واختصارُ القصةِ أنه اشترىٰ كتابًا، فأودَعَه رفوفَ مَكتبةِ بيتِه، ثم أعارَهُ أحدَهم، ولم يُرجِع إليه الكتاب، ولَمّا طالَبَهُ؛ أنكره! ثم رآه بِيدِه بعد مدة، فذكَّره به، فحدد! مع أنَّ أبي أعطاه علاماتٍ عَلَّم عليها في كتابه! إذ قال الرحلُ المستعيرُ: "لهكذا اشتريتُه"! وأخيرًا انتهى الأمرُ إلىٰ أنِ اشترىٰ أبي كتابه مِن لهذا المستعير؛



نَمنَماتْ بین رئسطُونِ



آني وأنا أكتب حوابَه عن أحدِ أسئلتي بخطِّي الصَّغير، فقال: "كان معلِّمُنا لَمَّا يَرانا نكتب كتابتَكِ لهذه يقول: "لا تقرمِطِ الخطَّ قَرْمطةً!" يعني: لا تُصغِّره؛ لأنه سيأتيكِ زمان إن شاء اللهُ يكون عُمرُكِ مبارَكًا - ستَضَعين نظّارةً مُكبِّرة جدًّا لقراءةِ لهذا الخطِّ المقرْمَط!"

تُ كنا جلوسًا حوله يومًا، ومضى وقت بعد راحةِ الطعام، فقال لي: "ما عندكِ أسئلة؟".

وأنا ما كنتُ قد حَضَّرتُ! فأخذتُ أُقلِّب في أوراقِ دفتري أبحث عن سؤالٍ ليس عليه علامةُ تَمِّ الجوابِ، في غمرة ذلك قال أبي:

"التاجر إذا أفلس؛ رجع لِأوراقه القديمة!"(١).

لكني أُبَشِّرُكم؛ وحدتُ أسئلةً تنتظر فكَّ وثاقها، وأحذ يجيبني، عليه رحمةُ الله، وبحبوحةَ الجنةِ حَباه.

استدلَّ مرةً خلال كلامه بأحاديث نبويَّةٍ منها حديثٌ لم يَسْبِقْ أَنْ وَرَدَ على سمعي، فقلتُ مُستغرِبةً: وهل هذا الحديث صحيح؟! فضحك وقال: "أَمْ ماذا؟!".

الله في بداية أحدِ اتصالاتي: كيف حالك يا أبي؛ تمام؟ فقال: "الحمد لله، (تمام) في الدنيا لا يوجد".

<sup>(</sup>١) ثم وحدث ما يتَّصل بذلك عن السَّلَف، وسبَّحتُ الله! قال ابن أبي شيبة -رَحِمَهُ اللهُ- في "المصنف" (٨/ ٧٧٥ و ٢٦٨٢٠): حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: "مَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُونَنَا؟! أَفْلَسْتُمْ؟!". ولهذا إسناد صحيح إلى عكرمة.

في حديقة منزله مكانٌ واسعٌ مُخصَّصٌ لِلطَّيور والدَّحاج والدِّيكِ، لهذا الدِّيكُ الأَبِيُّ ذو العُرفِ الشامخ، ما أَكْثَرَ ما صاح سَحَرًا وفَحْرًا ليلًا ونهارًا، لكنّه لم يلبث بَعد موتِ الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- إلَّا سويعات، فمات!

ثم وحدث في ترجمة الإمام سفيان الثوريِّ -رَحِمَهُ اللهُ- ما رواه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٥٨)(١)؛ قال:

"حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا مَنْصُورٍ أَعُودُهُ، فَقَالَ لِي: بَاتَ سُفْيَانُ فِي هَٰذَا الْبَيْتِ، وَكَانَ هَٰهُنَا بُلْبُلُ لِابْنِي، فَقَالَ:

مَا بَالُ هَٰذَا الطَّيْرِ مَحْبُوسٌ؟! لَوْ خُلِّيَ عَنْهُ. فَقُلْتُ:

هُوَ لِابْنِي، وَهُوَ يَهَبُهُ لَكَ. قَالَ: فَقَالَ:

لا، وَلُكِنِّي أُعْطِيهِ دِينَارًا. قَالَ:

فَأَخَذُهُ فَحَلَىٰ عَنْهُ، فَكَانَ يَذْهَبُ فَيَرْعَىٰ فَيَجِيءُ بِالْعَشِيِّ فَيَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا مَاتَ سُفْيَانُ تَبِعَ جَنَازَتَهُ، فَكَانَ يَضْطَرِبُ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ بَعْدَ لَلِكَ لَيَالِيَ إِلَىٰ قَبْرِهِ، فَكَانَ رُبَّمًا بَاتَ عَلَيْهِ، وَرُبَّمًا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ وَجَدُوهُ مَيِّتًا فَلِكَ لَيَالِيَ إِلَىٰ قَبْرِهِ، فَكَانَ رُبَّمًا بَاتَ عَلَيْهِ، وَرُبَّمًا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ، ثُمَّ وَجَدُوهُ مَيِّتًا عِنْدَ قَبْرِهِ! فَدُفِنَ مَعَهُ فِي الْقَبْرِ أَوْ إِلَىٰ جَنْبِهِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: أَبُو مَنْصُورٍ هَٰذَا الَّذِي عِنْدُ عَارِمٌ هُوَ بِشُرُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلِيمِيُّ، وَكَانَ سُفْيَانُ مُسْتَخْفِيًا فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ بَعْدَ أَنْ حَرَجَ مِنْ دَارِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَفِي دَارِ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرَةِ بَعْدَ أَنْ حَرَجَ مِنْ دَارٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَفِي دَارِ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَانَ مُنْ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ الْهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ الْهُ.

<sup>(</sup>١) بإسنادٍ حيّدٍ على الأخذ بقولِ الحافظ أبي حاتم فيمَن سمع مِن عارم قبل سنة عشرين ومئتين؛ لأنه اختلط بعدها، وعليُّ بنُ عبد العزيز البغويُّ سمع منه سنة سبع عشرة ومئتين علىٰ ما ذكره العُقيليُّ، إذ حدُّ اختلاطِ عارم مختلفِّ فيه. ينظر "ميزان الاعتدال" (٤/ ٧ - ٩)، و"التقييد والإيضاح" ص ٤٠٨ -

اتصلتُ به يومًا لأسأله، وصدَّرتُ ذٰلك بقَولي: "لديّ أسئلة، إذا كان عندك وقت يا أَبَتِ!"، فقال لي: "ولو لم يكن عندي وقت؛ أُوجِد لكِ وقتًا"(!).

رَحِمَهُ اللهُ وجزاه خيرَ الجزاء، ولا زال لديَّ يا أبتِ سؤالات! فَاضَتْ حتى طافتْ في المنامات!

السلسلتين؛ عليَّ في أصول إحدى السلسلتين؛ قال لي:

"لماذا تجعلين لِلسِّين أسنانًا وأنت تكتبين بخطِّ الرقعة؟!". ولم أُجب بشيءٍ غيرَ خَلْع تلك الأسنان فيما استأنفتُ مِن كتابة!

التسبيح الآن تفرَّغتُ لِعِباداتٍ أكثرَ مما مضىٰ مِن عمري: التسبيح والتحميد."، قالها أبي مبتسِمًا ونحن حوله في جلسةٍ عائلية مع نسماتِ ليلةٍ صيفيَّة في شُرفة بيتِه، وكان ذلك في آخر عامٍ مِن عمره، لَمَّا منعه المرضُ مِن دخولِ مكتبتِه الحبيبة، وحيل بينه وبين الانكبابِ على الكتب، فوجد في الوقت بجبوحةً اغتنمها في ذِكْرِ ربه جَلَّ جَلَالُهُ. أسأل الله الرحمٰنَ الرحيمَ أن يرحمَه، وأن يتقبَّل منه عِلمَه وعَمَله، آمين!



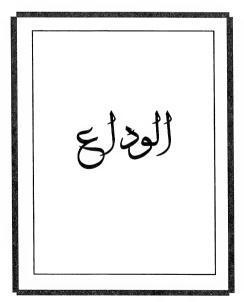

هنا أولُ كلماتٍ كتبتُها بعد موتِ أبي -رَحِمَهُ اللهُ- بدءًا من البسملة إلى الحمدلة إلى التسمية: (مَدَى السِّلْسِلَة) إلى التأريخ!



### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله، والصَّلاةُ والسَّلامُ علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه.

#### مدى السلسلة

في انتظار اللَّحاق سنبقىٰ -بإذنِ مَن نَسَج حُبَّكَ "جلباب" سَبْغٍ، يَنزِل عن راسِخِ أقدام الولاء، لا شِبرًا ولا ذراعًا، بل أنهارًا تجري تحت جنان الوهاب، نرجوه أن تلقاها هناك، فالحديث حُجَّة بنفسِه" - سنبقىٰ على الْمِقَةِ "الصحيحة"، نُعالج أفعدة باتت عن بينِكَ "ضعيفة"، نُلهيها عن نورِ "مشكاة المصابيح"، إذْ كان لنا لغمه ودمُه وضياؤه؛ فلنا اليوم حَرَمُ "الجامع": ساحُه وسواريه وبهاؤه، نَصْحبُها في صلاةٍ عَلَامتُها المسجَّلة المؤصَّلة: «صَلُّوا كما رَأَيتُموني أصلي»، فقد سَقيتنا حتى رويتنا أحلىٰ دقائق ورقائق "صفةِ صلاةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ".

في انتظار اللَّحاق سندأب في حَمْلِ أمانةٍ حديدة، يَخُضُّنا عليها حُضنُ أُمِّ رؤوم، لِنكون ثالثَ مُتَّصلِ العملِ: «وَلَدٍ صَالحِ يَدْعُو لَهُ»، نحيا علىٰ نسمات "الكَلِم الطَّيِّب"، تَضوع عبيرًا مِن "فضائل الشام"، نَذكُر جلسةً لَكأنها مِن حُسنِها روضةً مِن "ظلال الجنة"، تلكم جلسة الدرْس، بسؤالٍ نَظنُّ حدودَه إشارة الاستفهام، وإذا بنا حمع بَلِّ الجوابِ لِعروقِ شَغَفِنا - نَعلم شيئًا فشيئًا عُمْقَ ما سألنا! وتَعمرنا لَذَّةُ مَا أُجِبْنا حتىٰ نخشیٰ غشاوة الغِبطة! ونزداد یقینًا أنَّ كِفَّة "الترغیب"!

وينفضُّ المحلسُ، وتُرفَع الكتب، تُطوى الدفاتر، وتَسْكُنُ الأقلامُ، ويموت شيخُنا!

يَضُمُّه بِشَمْلةِ الشُّموخِ خَميلُ "الشمائلِ المحمَّديَّة"، ونحن في رَهْبةِ الميزان نمنيِّ رغبةَ اللحاق.

ففي انتظاره سَنبقىٰ تَسْكُنُنا قلوبٌ، صُحْبتُك تحت لواءِ النبيِّ محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غالي مُناها، إيه! فكيف السَّبيلُ إلىٰ "غاية المرام"؟!

إيهِ يا أُبَه! وتخطُّ السُّطورَ دموعٌ مِن جِراحٍ لَمَّا تندمل بجوارها جراحٌ: لدينا "دفاعٌ عن حديثِ" بُنُوَّةٍ رافقَتْ تَلْمَذةً حتىٰ مازجتْها، ومِن ثمارها دعاءٌ، اللهُ عونُنا فيه، سندعو، ونُكثر فراللهُ أَكْثَرُ»، نسأله "تمامَ الْمِنَّة"، وما التمامُ إلا ثَمَّ في أعلى الجنَّة، بمجلسٍ مع الحبيبِ الكريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، وصُحْبتِه وعِثرتِه، نرتع في "الرَّوض النَّضير" والوجوهُ نَضِرة، قد نَعِمْنا برارواء الغليل" رِيًّا خالدًا فَعَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ العَلِيلِ " رِيًّا خالدًا فَعَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، وصُحْبتِه وعِثرتِه، فرتع في "الرَّوض النَّضير" والوجوهُ نَضِرة، قد نَعِمْنا برارواء الغليل" رِيًّا خالدًا

#### هٰذا الرجـــاء

فاللهممَّ! بِرحمتكَ، بأنكَ الحيُّ القيُّوم، الأحدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكن له كُفُوًا أحد؛ آمين.. آمين.. آمين

سكينة محمد ناصر الدين الألباني عمّان/ الأردن، غرّة رجب ١٤٢٠ه

# الفهارس

فهرس الآيات الكريمة فهرس أطراف الأحاديث فهرس أطراف الآثار نتبكتُ المصادر مَسْردُ الموضوعات



## فهرس (لآبات الكربهة



| الصفحة    | الآية                                                                                             | رقم الآية |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | سورة البقرة                                                                                       |           |
| ٦١        | ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ ۖ ٱلَّذِى هُوَ أَدْفَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ ﴾                               | ٦١        |
|           | ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ               |           |
| 80        | سُلَيْمَانُ وَلَكِئَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ                | 1.7       |
|           | أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ أَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ ﴾                                  |           |
| ۲۳۸       | ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                              | 117       |
| ۱۸٬ و ۲۵۲ | ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِيِّهَا ۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾                               | ١٤٨       |
|           | ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا |           |
| ۲.٧       | جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَقَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ           | 101       |
|           | عَلِيمٌ ﴾                                                                                         |           |
| 127       | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾                                                              | ۲.0       |
| 120       | ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَصَنِتِينَ ﴾                                                                | ۲۳۸       |
| ٤٤        | ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾                                           | 700       |
| ٦٨        | ﴿ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾                                                                   | ۲۸.       |
| 117       | ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ۗ                                       | アハア       |
| ١٤٤ و ١٤٤ | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                | ۲۸۲       |
|           | سورة آل عمران                                                                                     |           |
|           | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَايِّقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا ثُوَّفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ                     |           |
| 98        | ٱلْقِيكَمَةِ ۚ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّـةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا            | 110       |
|           | ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا مَتَكَعُ ٱلْغُرُودِ ﴾                                             |           |
| YA        | ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ        | 191       |

| <u> </u> |                                                                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الصفحة   | الآية                                                                                                         | رقم الآية |
|          | فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                       |           |
|          | سورة النساء                                                                                                   |           |
| 707      | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ ﴾                                                            | ٤٠        |
|          | ﴿ وَإِن كُننُهُم مَّرْضَيَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْ                 |           |
| 171      | لَكُمْسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَكَيَّمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ              | ٤٣        |
|          | بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾                                         |           |
|          | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ          |           |
| ۲.       | ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِلِّيٓ إِنَّاٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا | ٥A        |
|          | بَصِيرًا ﴾                                                                                                    |           |
| ٦٨       | ﴿ يَكَلِّتُ تَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾                                                 | ٧٣        |
| ٨٥       | ﴿ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾                                                                  | 114       |
| 179      | ﴿ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَاكَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾                                 | 1 2 7     |
|          | سورة المائدة                                                                                                  |           |
| ,        | ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ                     | ٣         |
| ٤.       | ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾                                                                                         | 1         |
| 118      | ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ                                                 | ٦         |
| ٤٥       | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً ﴾                                                             | ٦٤        |
| 747      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾                                          | 77        |
|          | سورة الأنعامر                                                                                                 |           |
| 7.7      | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾                                                                | ٧٤        |
| ۱٤١ و٢٩٣ | ﴿ إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾                                                                        | 119       |
|          |                                                                                                               |           |

| الصفحة      | الأية                                                                                                                                                                               | رقم الآية |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | سورة الأعراف                                                                                                                                                                        |           |
| 721         | ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ۚ إِلَنْهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَهُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ ۗ جَهُلُونَ ﴾                                                                        | ١٣٨       |
| 179         | ﴿ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ ﴾                                                                                                                   | ۲.٤       |
| <b>70</b> 7 | سورة الأنفال ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَّـبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ اللَّهَ                                                                       | ٤٥        |
| 101         | كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾                                                                                                                                                 | 25        |
|             | سورة التوبة                                                                                                                                                                         |           |
| ٤٥          | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُرَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ابْرَثُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ                                                     | ٣.        |
| 70 و ۲٦     | ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهِ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ آلِيهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾                                      | 118       |
|             | سورة يوسف                                                                                                                                                                           |           |
| 70          | ﴿ فَالْمَا رَأَيْنَهُۥ وَكَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾                                                                                                                      | ٣١        |
| ٧٤          | ﴿ يَنَبَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتَسُواْ مِن رَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ رَوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ | AY        |
|             | سورة إبراهيمر                                                                                                                                                                       |           |
| ۲۲ و ۹۰     | ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ                                                                                                     | ٤١        |
|             | سورة النَّحل                                                                                                                                                                        |           |
| ٤٤          | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ                                                                                                 | ٩٨        |

| الصفحة   | الآية                                                                                                                          | رقم الآية |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | سورة الإسراء                                                                                                                   |           |
| ۲.       | ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                                                                                          | ١         |
|          | سورة مريمر                                                                                                                     |           |
| ٤٥       | ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلِدًا ﴾                                                                                    | ٨٨        |
|          | سورة طَهَ                                                                                                                      |           |
| AY       | ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                                      | ٥         |
| ۲۸.      | ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                                                                                               | 110       |
|          | ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُوْمَ                                              |           |
| ٦٣       | ٱلْقِيَكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا                                   | 177-175   |
|          | الله الله عَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَثُنَا فَنَسِينَهَا ۖ فَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ الله الله الله الله الله الله الله الل |           |
|          | سورة المؤمنون                                                                                                                  |           |
| ٣.       | ﴿ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ لِهِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾                                                            | 1.1       |
|          | سورة النَّور                                                                                                                   |           |
| ۵۸۲ و۸۸۲ | ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَ رَمِنْهَا ﴾                                                                     | ٣١        |
| 798      | ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾                                                                          | ٣١        |
|          | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّدْلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي                           |           |
| ٣٦       | ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ                                         | 00        |
|          | ٱلَّذِيكِ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْكَبَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا ﴾                                            |           |
|          | سورة النَّمٰل                                                                                                                  |           |
| ٣        | ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾                                                                                  | ٦٢        |

| الصفحة | الآية                                                                                                 | رقم الآية       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        | سورة لقمان                                                                                            |                 |
| ٣.٥    | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾                                                          | 17              |
|        | سورة السجدة                                                                                           |                 |
| ٦.     | ﴿ الْمَرِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْتَدِ ﴾                                                               | ۱و۲             |
|        | سورة الزَّمر                                                                                          |                 |
|        | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ءِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ. يَوْمَ                  |                 |
| ۲.     | ٱلْقِيْكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا                 | ٦٧              |
|        | يُشْرِكُونَ ﴾                                                                                         |                 |
|        | سورة فُصِّلَت                                                                                         |                 |
| ٤٤     | ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                                                | ٤٧              |
|        | سورة الشُّورى                                                                                         |                 |
| 71     | ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ مَنْ أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                                    | 11              |
|        | سورة الفتح                                                                                            |                 |
| ١٨     | ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمٍ مَ                                                                    | ١.              |
|        | سورة الواقعة                                                                                          |                 |
| ٤٥ ،   | ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكرابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لِمَبْعُوثُونَ ﴿ اللَّهِ | ٤٧ و٤٨          |
|        | أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَلُونَ ﴾                                                                        | chy ch          |
| ٤٥     | ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾    | <b>٩٤ و . ٥</b> |
|        | سورة الممتحنة                                                                                         |                 |
| 77     | ﴿ لَا شَنَعْفِرَنَّ لَكَ ﴾                                                                            | ٤               |

| الصفحة      | الأية                                                                                  | رقم الآية  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | سورة القيامة                                                                           |            |
| 70          | ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَ بَصِيرَةً ﴾                                       | ١٤         |
|             | سورة الجُمُعة                                                                          |            |
| 170         | ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِـرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                         | ١.         |
|             | سورة التغابن                                                                           |            |
| و ١٤٥ و ٣٠٧ | ﴿ فَأَنَّقُوا أَلَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾                                             | ١٦         |
|             | سورة المزّمّل                                                                          | •          |
| 117         | ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرَّءَانِّ ﴾                                     | ۲.         |
|             | سورة القلمر                                                                            |            |
| 727         | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                                   | ٤          |
|             | سورة المنافقون                                                                         |            |
| U/4 UW.     | ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْذِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ    |            |
| 7٤٦ و ٢٤٦   | فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِّنَ | ١.         |
|             | ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴾                                                                       |            |
|             | سورة الزَّانرلة                                                                        |            |
| ۳.,         | ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ، اللَّهُ وَكُن يَعْمَلُ             | ۷ و۸       |
| ,           | مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرَّا يَكُوهُ                                                       | <b>J</b> . |
|             |                                                                                        |            |

### فهرس

## أطراف الأحاديث



| ١٦٣          | إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ  |       | (أ)                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 7 2 .        | إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ     | 1 - 1 | ائْتِينِي بِزَوْجِكِ وَابْنَيْكِ                             |
| 188          | إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ   | 717   | أَبَنيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّىٰ                    |
| 172          | إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا   | ***   | أتاني جبريل فقال يا محمد                                     |
| 149          | إِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَىٰ بِوَرِكِهِ       | ۳۱.   | أتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ                   |
| 444          | إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ | 117   | أُتِيَ رَسُولُ اللهِ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ                  |
| 790          | إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ  | ۲٦.   | أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ            |
| ۸و۸۹۲        | إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ ٢            | ٨٢    | أَتَيْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ                    |
| ۸۸           | إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَلَـُعُوهُ                    | 110   | أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ           |
| 141          | إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسبيحٌ                     | 109   | أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ                             |
| 117          | إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ         | ٣٠١   | ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ                        |
| 414          | إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ         | 777   | إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ |
| ٧١           | إِذًا تُكْفَىٰ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ                 | ٨٤    | إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا                        |
| 447          | اذْبَحُوا لِلَّهِ في أيِّ شهْرٍ كان                    | 7 / 7 | إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ    |
| ٧٨           | أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ                         | 700   | إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ            |
| 715          | أَرْخَصَ فِي أُولُئِكَ رَسُولُ اللهِ                   | ۸١    | إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتِ الشَّمْسُ        |
| 1 2 7        | اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةً لِلَّذِي خَلْفَ      | 717   | إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ           |
| 124          | اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ  | ١٠٨   | إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ                     |
| ***          | اشتدَّ غَضَبُ اللهِ عَلمٰيٰ مَنْ دَمَّىٰي وَجْهَ       | *• \  | إِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ       |
| 401          | أصبت السُّنَّة                                         | 717   | إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ |
| ٤٦           | أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ                | 144   | إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ                |
| 111          | اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلُ خَمْس                         | 149   | إِذَا سَجَدْتُمَا فَضَمًّا بَعْضَ اللَّحْمِ                  |
| 19.          | أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ                   | 19    | إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ                                   |
| 7.1          | أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ                    | ۸و۲۸  |                                                              |
| 101          | اقرإ القرآنَ في ثلاثِ                                  | ۲۸    | إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلْبِ بِاللَّيْلِ               |
| 101          | اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ                    | 172   | إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ            |
| <b>7 "</b> : | أَمَا إنكِ لا تَتَّجِعين بَطْنَكِ                      | 178   | إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ    |
| 1 £ • - >    | أُمِرَ ابْنُ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ       | 14.   | إذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ          |

| ٥٨          | أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ                    | ١٣٦          | أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| **          | إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ                      | 11.          | أُمِرْتُ بالسِّواكِ حَتَّىٰ خِفْتُ عَلَىٰ أَسْنَانِي            |
| 49          | إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ                              | 174          | أَمَرَنَا بِذُٰلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ          |
| 117         | أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَوَصًّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ       | 177          | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ        |
| ۸۳          | إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ      | 171          | أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ       |
| ۲1          | إِنَّ اللَّهَ حَبِيٌّ سِتِّيرٌ                                  | 104          | أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ               |
| 72.9        | إِنَّ اللَّهَ حَبِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ ٩٣       | 91           | أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ        |
| 9 4         | إنَّ الله كريمٌ يستحي أن يُعاملُه عَبْدُه نَقْدًا               | 7 £ 1        | اللهُ أَكْبَرُ وَقُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ            |
| ووه         | إِنَّ اللهَ وِتْرُ يُحِبُ الْوِتْرَ                             | ٣.٦          | اللُّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي         |
| 117         | إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ                    | 770          | اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ     |
| ۳.1         | أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ         | 9 7          | اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُصَلَّ               |
| <b>7</b> 7. | أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ                  | <b>Y Y</b>   | اللُّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي            |
| 40.         | أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ      | ٤٢           | اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا                   |
| *• ٧        | إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ                           | 7 £ 1        | اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ                |
| 1.1         | أن رسول الله خرج علىٰ عثمان                                     | 1 • 1        | اللُّهُمَّ إِنَّ هُؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ                        |
| 1 • ٨       | أنَّ رسولَ الله خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ                 | 77           | اللُّهُمَّ إنه كان لي أبوانِ شيخانِ كبيرانِ                     |
| 1 £ 1       | أَنَّ رَسُولَ اللهِ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ                | 779          | اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا |
| ۲.          | أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَرَأً لَهَٰذِهِ الآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى | 775          | اللُّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ     |
| 49          | إِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةَ الْقِبْلَةِ                | ٧٣           | اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ                       |
| ٧٧          | إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً                         | و٤٤٣         | اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ١٤٨                        |
| ۱۸۸         | إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ                    | <b>7 V £</b> | اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ        |
| 49          | إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ      | <b>717</b>   | اللَّهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فيمِا أَمْلِكُ                         |
| 109         | إنَّ لِكُلِّ عملٍ شِرَّة اللهِ ١٥٧ و                            | ٧ ٤          | اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ                               |
| 97          | إنّ لِكُلِّ يومٍ نَحْسًا                                        | 40           | إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ          |
| ٧٢          | إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا                       | 707          | إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاصْرِبِي وَإِلَّا فَلَا                  |
| ۸۳          | إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيًّاحِينَ فِي الأَرْضِ              | ۲ • ۸        | إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَذِنَ لِلظَّعُنِ                           |
| 104         | إنَّ لِنَفْسِكَ عليكَ حقًّا                                     | 77           | إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ                                 |
| 777         | إنَّ مَن عِبادي مَن لا يَصلح إيمانُه إلا                        | 107          | أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا                       |

| ( ب )                                                              | إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلُحُ ٢٧٨                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي                                      | إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ ٢٠٩                                                    |
| ُ بَلِّغُوا عَنِيْ وَلَوْ آيَةً                                    | أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالنَّكْبِيرِ ١٦١                                      |
| بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ٢٥٠             | أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ لَهٰذَا الْمَكَّانِ ٢٦١                                     |
| ( ت )                                                              | إِنَّ هَٰذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ ١٨٣                                          |
| تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ                   | إِنَّكِ عَلَىٰ خَيْرٍ ١٠٢                                                                            |
| تَعَاهَدُوا هٰذَا الْقُرْآنَ ٢٢ و ٢٤                               | إِنَّكَ لَمْ تَدَعْ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ ٢٠٣                               |
| تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ وَتَعَاهَدُوهُ ٦٢                        | إِنَّكَ لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَكِ بَعْدَ يَوْمِكِ ٢٤                                                   |
| تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ وَاقْتَنُوهُ ٦٧                          | إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ ٢٠١                                  |
| تفاءلوا بالخير تجدوه تفاءلوا بالخير                                | إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ ٢٠١                                     |
| تَوَضَّأُ يَا أَبَا جُبَيْرِ لَا تَبْدَأُ بِفِيكَ ١١٤              | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                                  |
| (ث)                                                                | إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ ٢٥                                                    |
| ثُمَّ جَافَىٰ بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ                                  | إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ ﴿ ٥٨ و ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠                                                 |
| ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ ٣٠١              | إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي                                                        |
| ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ١٥٦             | إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ ٢٤٦                                 |
| ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ ١١٧ | إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ﴿ ٢٤٦                                       |
| ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ ١٨                            | إني استأذنتُ ربِّي في أن أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي ٢٩                                                    |
| ثِنْتَانِ لَا تُودًانِ أَوْ قَلَّمَا تُودًانِ                      | إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَىٰ طُهْرٍ ١١٠                                       |
| ٠- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١-                          | إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَثْقَاكُمْ لَهُ ٢٥٦                                                  |
| جَافَىٰ بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ                                        | أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ ١٨٤                                                |
| (5)                                                                | أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ﴿ ٥٥                                     |
| حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ ٢٨     | أَوْلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ حَمِلَقَ الْجَنَّةَ ﴿ ٨٧                                             |
| ( <b>غ</b> )                                                       | ألا دخلتَ في الصَّفِّ أو جَذبتَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ حُنَيْنٍ ٢٤٨                   | أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّىٰ أَنْ يَتَقَدَّمَ ١٦٣                                             |
| خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ ١٧ | أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ﴿ ١٣١                                                    |
| خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاصُ فَٱلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ ٢٥٦      | الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا ٢٧١                                       |
| خَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ ١٥٩ و ٢٤٣ و ٢٤٣                  | الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ ٨٣                                               |
| خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ٨٨   | الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ أَلَا فَيَمِّنُوا                                                      |

| ( ص )                                                                                | خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ٣٨                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| صلاةً بعِمامةٍ تَفْضُلُ سبعين صلاةً ٢٦٦                                              | (د)                                                               |
| صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ                                                        | دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ ٢٨٦ و ٢٨٩             |
| صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ١٧٨                                 | دَعا رسولُ اللهِ فِي لَهٰذَا الْمُسْجِدِ ٧٨                       |
| صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا                                     | ( ذ )                                                             |
| صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّىٰ ١٥٠                           | ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ                          |
| صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ١٨٤                                              | (٤)                                                               |
| صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ زَوْجِكِ                                              | رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةٍ ١٦٧          |
| صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي                                                | رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا ٣٠٧ |
| صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ذَاتَ لَيلَةٍ فَافْتَتَحَ                                  | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّىٰ تَوَضَّأَ 11٨    |
| صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّىٰ إِلَى العِشَاءَ ١٨٥                           | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَعَلَ لَهُذَا فَفَعَلْتُ ٢٦١              |
| صُم ثلاثةً أيامٍ مِن كلِّ شهرٍ ١٥٨                                                   | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ ٢٠    |
| صُمْ يومًا وأفطِرْ يومًا                                                             | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ ١٦١                |
| الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا ١٢٧                                                      | رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ ٢٠     |
| الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ                                                   | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ١١٨    |
| الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ٢٧                            | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ ٢٦٣         |
| الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ ١٧                                    | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يصلِّي كَذْلِكَ ٢٦٠                        |
| صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ٢٠٩                                   | رَأَيْتُ النَّبِيَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ ﴿ ٥٠  |
| ( <b>6.</b> )                                                                        | رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ١٨٧               |
| عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ التَّشَهُّدَ كَفِّي بين كَفَّيهِ ٢٧٧                        | رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ ٢٨١                       |
| عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ ٢١٦ و٢٩٨                                  | رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ ١٩                            |
| (غ)                                                                                  | رُدَّهَا أَوْ دَعُوهَا وَهِيَ ذَمِيمَةٌ ٧٦                        |
| الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ ٧١                      | الرُّوّْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَىٰ ٣٠٧           |
| ( <b>ف</b> )                                                                         | ( س )                                                             |
| فإذا جَلَسْتَ في وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ ١٣٨                                  | سَتَوْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ            |
| فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَىٰ نِصْفِ ١٢٥                    | سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ ٨٨                            |
| فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ٢٥                            |                                                                   |
| <ul> <li>فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي</li> <li>٧٧</li> </ul> | الشُّوْمُ فِي ثَلَاثٍ ٧٨                                          |

| ۲.,            | كَانَ يَتَحَرَّىٰ صِيَامَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ                                    | أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ١٨١ و١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَاذَا   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7 £ 1          | كَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي                                     | كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَىٰ بِوَرِكِهِ الْيُسْرَىٰ   ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 19             | كَانَ يَدْعُو رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ                                       | رَبِّ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ<br>مَ رَسُولُ اللهِ صَدَقَةَ الفِطرِ صَاعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ۱۸۷            | َ<br>كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ                                        | دِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ۱۸۳            | ً يَ سَيِّ عَلَى اللَّهِ عَشْرَةَ رَكْعَةً<br>كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً | رِي اِ رَقَ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۱۷۸            | كَانَ يُصَلِّي حِينَ تَزيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْن                                      | رَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قَبَض    |
| ۱۸۷            | كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ                                   | الصَّبْرِ لا يَمُرُّ بذَنْبِ إلَّا اللهِ ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 149            | كَانَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ                                | النَّبِيُّ ۚ إِلَىٰ مَكَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ۱۳۸            | كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ                                                    | َ مِنْ بِي اللهِ |          |
| 717            | كَانَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسِ                                            | رُ<br>يُ عَلَى النَّبِيِّ {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ٥٩             | كَانَ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَّاةِ الفَجْرِ                                    | ا فإنّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 141            | كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ                                  | اِ الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ١٨٤            | كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ حَتَّىٰ إِذَا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ                         | رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ١٤٨            | كَانُوا يُصَلُّونَ مَّعَ رَسُولِ اللهِ فَإِذَا رَكَعَ                                  | ( 4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1 7 9          | كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ فِي الظُّهْرِ                                    | (كان –صَالَمَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُرَ–)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ٦٧             | كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ                                    | أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ ﴿ ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كَانَ    |
|                | ( ك )                                                                                  | إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كَانَ إِ |
| ٩.             | كَفَّارةُ مَن اغْتَبْتَ أن تَستغفِرَ له                                                | إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كَانَ    |
| 7 £ 1          | كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ٢٣٢ و٢٣٣ و٢٣٨ و                                               | إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كانَ     |
| 777            | كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ                                | إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كَانَ إ  |
|                | و ۱۳۸ و ۱ ۲ و ۲ ۲ و ۲ ۲ و ۲ ۲ و                                                        | إذا دَخَلَ الخَلَاءَ غَطَّىٰ رَأْسَهُ ٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کان ا    |
| 7 7 7          | كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ                                           | إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَىٰ مِنْ ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كَانَ إ  |
| 770            | كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا                                           | إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كَانَ إ  |
|                | (J)                                                                                    | إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ في مجلِسِه ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                | لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ                                             | إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ ﴿ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کان ا    |
| 7 £ A          | (and the first first)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 7 £ A<br>7 9 9 | لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي                                          | إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ ٥٥ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                |                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كَانَ إِ |

| 104   | مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ                                  | لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 1 | مَن تَرَضَّىٰ صَبِيًّا صغيرًا مِن نَسْلِه                         | لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ                                              |
| 9 £   | مَن تَكَلَّم العَرَبيَّةَ فهو عَرَبيٌّ                            | لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ٢٥٩                  |
| 177   | مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي                         | لِنْ عُمَرُ ٩٣                                                          |
| 177   | مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ | لَنْ يُعْجِز اللهُ لَهٰذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْف يَوْم ٨٨              |
| و۲۳۷  | مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً ٢٣٦                  | لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ٣٠    |
| 797   | مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ                    | لَوْ جُمِعَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَحْرَقَتْهُ النَّارُ ٢٦         |
| ۲ . ٤ | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ        | لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي                                    |
| ١٨٤   | مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ                 | لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ ٢٨    |
| ۲1.   | مَنْ صَلَّىٰ لَهٰذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ            | لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ ٣٩                                      |
| **1   | مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ     | (*)                                                                     |
| ١٢٨   | مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ [وَأَنَا] أَشْهَدُ         | مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطَّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ ٧٣                         |
| 144   | مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ                   | ما أصرَّ مَن استغفر ٣٠٢                                                 |
| 179   | مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ               | مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ مَا صَنَعْتُمْ؟                                   |
| و۲۲۲  | مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ الفَجْرِ وَهُوَ ١٤٢                 | مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ بَيْتِي قَطَّ إِلَّا ﴿ ٩٢               |
| 1 £ Y | مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ             | مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ ٧١                               |
| 30    | مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ              | مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَكُلِّ عَلَىٰ خِوَانٍ ٧٩                  |
| 40    | مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ                | مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُصَلِّي إِلَىٰ عُودٍ ٢٣٥                    |
| 101   | مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ              | مَا مِن رَجُلٍ مِن أُمَّتِي يُسَلِّم عليَّ إلَّا ٨٣                     |
| ٥٧    | مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ                | مَا مِنِ امْرِئِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ ٣٣٠٠ |
| 79.   | مَن كان يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليومِ الْآخِرِ فَلَا يَجْعَلْ         | مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ١٤٤                              |
| 177.  | مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْوِ فَلْيُصَلِّهِمَا           | مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ٢١٥                                    |
| 170   | مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ       | مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جَالِسٌ لهُكَذَا ٢١٠                    |
| 101   | مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَٰذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟                | مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ٨٢                        |
| ٣.٣   | المُسْتَغْفِرُ مِن الذَّنْبِ وهو مُقِيمٌ عليه                     | مسْحُ الرَّقَبَةِ أمانٌ مِنَ الغِلِّ ١١٧                                |
|       | (ن)                                                               | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ ٢٨٩           |
| ٣٨    | نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ           | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ                            |
| ٣١١   | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ                | مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ ٧٧                           |
|       |                                                                   |                                                                         |

| 705 | لَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ | 171   | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ               |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| ١٤٨ | لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ                                  | 94    | نِيَّةُ المؤمنِ خَيرٌ مِن عَمِلِه                           |
| ٤١  | لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا                   | * • 4 | النَّدَمُ تَوْبَةٌ                                          |
| **  | لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ            |       | ( 🎝 )                                                       |
|     | ( ي )                                                       | 77    | هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ       |
| ١٤٣ | يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتابِ اللهِ                |       | ( 9 )                                                       |
| 7 3 | يَا أُمَّ أَيْمَنَ قَوْمِي فَأَهْرِيقِي                     | ٧١    | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ        |
| 74  | يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَٰذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ           |       | ( 💆 )                                                       |
| 3   | يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا                            | ٣١.   | لَا آكُلُ مُتَّكِئًا                                        |
| 717 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ  | 111   | لَا تَبْدَأُ بِفِيكَ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ    |
| 7 7 | يَا رَسُولَ اللهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا         | 40    | لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ                        |
| 91  | يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ             | 194   | لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ                            |
| 91  | يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ            | ٦٥    | لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ                  |
| 1   | يا غُدْرُ                                                   | 7.4   | لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فيما افتُرض           |
| 44  | يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ سَلِينِي بِمَا           | *7    | لَا تَغْبُرُونَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ يَجْلِسَ الرَّجُلُ  |
| ٥٥  | يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ                    | 444   | لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ                  |
| 44  | يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ                | 144   | لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ                 |
| ٦٧  | يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ٱلْفًا          | 715   | لَا حَرَجَ                                                  |
| 115 | يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ    | 111   | لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ                           |
| ٨٤  | يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ                                   | 1 2 7 | لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ                        |
| ۱۷۸ | يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ           | 1209  | لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ                |
| 44  | يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ              | و۱۱۳  |                                                             |
| 94  | يَقُولُ اللهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً | 707   | لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ           |
| ۲.  | يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ أَنَا الْجَبَّارُ               | 797   | لًا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً                                  |
|     | <del></del> *                                               | 114   | لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ 111-           |
|     |                                                             | 4.4   | لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِصُرِّ نَزَلَ |
|     |                                                             | 799   | لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ |
|     |                                                             | 144   | لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ            |



### فهرس

أطراف (لآثار



| 740   | عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ | 1 7 £ | أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳.0   | عَمَّنْ تَحْفَظُ هَٰذَا                                         | 4 4   | أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِئَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ            |
| 440   | كَانَ[ابن عمر] إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ             | 177   | إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ              |
| 140   | كَانَ [عمر] إِذَا قَلِمَ مَكَّةَ صَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ    | ***   | إذا عَطَسَ أحدُكُمْ فَلْيَقُلِ الحمدُ للهِ                      |
| ٦١    | كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ            | ٧٥    | إِذَا كَانَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِمَامٌ يَخَافُ                   |
| 771   | كَانَ [ابن عمر] يَأْتِي شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ                 | 7 20  | إِذَا كَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ             |
| 777   | كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَهُّدِ | ١٠٨   | أَلْقَى اللهُ فِي رُؤوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ                       |
| 777   | كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ     | 774   | اللُّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ             |
| ١٣٨   | كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا              | ١٨٨   | أَمَا إِنِّي لَوْ عَرَفْتُهُ لَأَمَرْتُهُ بِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ |
| 1.4   | كَانَتْ عائشة تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ                           | 1.4.  | إِنْ حَيْثُ تَسْجُدُ حَسَنٌ                                     |
| 1 7 9 | كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ    | ٧٥    | أُنزل القرآن جُملةً إلىٰ بَيْتِ العِزَّةِ                       |
| 440   | كُلُّ ما شئتَ واشربْ ما شئتَ                                    | ٧٤    | إِنَّ آبَّ اسْمُ شَيْطَانٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ                   |
| ***   | كَمْ أَخِ لِي بِالْمَدِينةِ أَرْجُو دَعْوَتَهُ                  | 701   | أنَّ الحسن والحسين مَرَّا بشخصٍ                                 |
| 771   | كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ           | 144   | أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ              |
| 7 20  | كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا     | 777   | إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمِثْلِ هَٰذَا           |
| ٨٢    | الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالِاسْتِوَاءُ مِنْهُ               | 774   | إِنِّي أَظُنُّ لَوْ جَمَعْنَا هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ قَارِئٍ         |
| 777   | لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هُؤُلَاءِ          | 44    | أَيْ قَوْمِ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ            |
| 779   | لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ                     | 777   | أَيْنَ يَذْهَبُ هُؤُلَاءِ                                       |
| 44    | لَيْسَ الْوَتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ             | ٣٢.   | بَاتَ سُفْيَانُ فِي هَٰذَا الْبَيْتِ وَكَانَ هُهُنَا            |
| 7 £ 0 | مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ        | 177   | بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ حَمْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ      |
| ۲٦.   | مَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً وَلَا ابْنَهُ قَطُّ إِلَّا             | 1 £ 1 | تَنَاوَلَ [عُمَرُ] يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ         |
| 419   | مَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُونَنَا أَفْلَسْتُمْ؟!                    | ۲١    | حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ                            |
| 777   | مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فِي هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ           | 7.0   | خَيَّرَ اللهُ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ بَيْنَ النَّبُوَّةِ          |
| 14.   | مَوْضِعُ السُّجُودِ حَسَنٌ                                      | 97    | رؤيا المؤمنِ كَلامٌ يُكَلِّمُ بِهِ الرَّبُّ عَبْدَه             |
| ٧٤    | وَمَا آبُّ إِنَّ آبَّ اسْمُ شَيْطَانٍ                           | ١٣٨   | رأيتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا                |
| ۲ • ۸ | يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ                                 | ۲٦.   | رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولًا أَزْرَارُهُ           |
| _     | <del></del>                                                     | ***   | رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هَٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ   |
|       |                                                                 | 177   | سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ           |
|       |                                                                 |       |                                                                 |



## ثبنث المصادر



#### القُرْآنُ العَظِيم.

- ٢- أدبُ الدُّنيا والدِّين، أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ الماوَرْدِيُّ، شرح وتعليق: محمد كريم راجح،
   ط٤، ٥٠١٤ه، دار اقرأ/ بيروت.
- ٣- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١، ٩٩٩هـ،
   المكتب الإسلامي/ بيروت.
- ٤- إسعاف الْمُبَطَّأ بِرِجال الموطَّأ (ذيل الموطأ للإمام مالك بن أنس)، السيوطي، ط١،
   ٨٠٤ هـ، دار الريان للتراث/ القاهرة.
- أصل صفة صلاة النبي صلاً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن التكبير إلى التسليم كأنَّكَ تراها، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١، ١٤٢٧ه، مكتبة المعارف / الرياض.
- ٦- أطراف الغرائب والأفراد مِن حديثِ رسولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للإمام الدَّارَقُطْنِيّ، أبو
   الفضل محمَّد بنُ طاهر المَقْدِسِيِّ، ت: محمود محمد محمود حسن نصار، السيد يوسف،
   ط١، ١٩ ١٩ هـ، دار الكتب العلمية/ بيروت.
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيميَّة، ت: محمد
   حامد الفقى، ط: ب.ع، ب.ت، مطابع الجحد.
- ٨- اقتضاء العلم العمل، أبو بكر أحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ الشهير بالخطيب البغداديّ، ت:
   عمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط٤، ١٣٩٧هـ، المكتب الإسلامي/ بيروت.
- 9- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه (الموطأ) من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار، ابن عبد البَرِّ: أبو عُمَر يوسف بن عبد الله بن محمَّد عبد البَرِّ النَّمَرِيُّ الأندلسيّ، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، ط١، ١٣ هـ، دار قتيبة/ دمشق، بيروت.
- ۱۰ الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، نور الدين علي بن عمد بن لطفي الصباغ، ط٢،
   حمد بن سلطان، المشهور بالملا عليّ القاري، ت: محمد بن لطفي الصباغ، ط٢،
   ١٤٠٦ه المكتب الإسلامي/ بيروت.
- 11- الأسماء والصفات، أبو بكر أحمدُ بنُ الحسين البَيهقيّ، ت: عبد الله بن محمد الحاشدي، قدَّم له: مُقبِل بن هادي الوادعي، ط: ب.ع، ب.ت، مكتبة السوادي/ حدة.
- 17 بَدائع الفوائد، شمس الدين محمَّدُ بنُ أبي بكر ابن قيِّم الجوزيَّة، دار الفكر، ط: ب.ع، ب.ت.
- ١٣ بمجة الْمَجَالِس وأُنْس الْمُجَالِس، ابنُ عَبْدِ البَرِّ أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّمَرِيُّ، ت:
   محمد مرتضى الخولى، ط ٢، ٢، ١٤٥٤، دار الكتب العلمية / بيروت.

- 14- البحر الزخَّار المعروف بمسند البزّار، أبو بكر أحمدُ بنُ عمرو بنِ عبدِ الخالق العَتَكِيّ المعروف بالبزّار، ت: محفوظ الرحمٰن زين الله، ط١، ٩٠٩ه، مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة، مؤسسة علوم القرآن/ بيروت.
- البداية والنهاية، عماد الدِّين أبو الفداء إسماعيلُ بن عُمَرَ بنِ كثير القرشيّ الدمشقيّ، ت:
   عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط١، ١٤١٧ه، دار هجر/ مصر.
- ١٦ البدع، أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ وضَّاحِ القُرْطِيِّ، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم، ط٣، عبد المنعم سليم، ط٣، مكتبة ابن تيمية.
- ١٧- تاريخ بغداد: تاريخ مدينةِ السَّلام وأخبار مُحَدِّثيها وذِكر قُطَّانها العلماءِ مِن غير أهلها وواردِيها، أبو بكر أحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ الخطيب البغداديّ، ت: بشار عواد معروف، ط١، ١٤٢٢ه، دار الغرب الإسلامي/ بيروت.
- ١٨ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي بن محمد الرّبعيي، محمّد ناصر الدّين الألباني، ط١ لِلطبعة الجديدة ١٤٢٠هـ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع/ الرياض.
- الفريوائي، عبد الرحمٰن بن عبد الجبار الفريوائي، ١٩ عبد الرحمٰن بن عبد الجبار الفريوائي، ط١، ٤٠٦هـ، مكتبة الدار/ المدينة المنورة.
- تفسير الطبريّ: حامعُ البيان عن تأويلِ آيِ القرن، أبو جَعْفَر محمَّد بنُ حرير الطبريّ، ت:
   حسن بن عبد الحفيظ أبو الخير وآخرون، مكتب التبيان للدراسات الإسلامية وتحقيق التراث،
   علىٰ نسخة المخطوط التي اعتمدها الشيخان أحمد شاكر ومحمود شاكر وغيرها، ط١،
   ١٤٣٠ه، دار ابن الجوزي/ القاهرة.
  - ٢١ تقريب التهذيب، أحمد بن حجر العَسْقَلَاتيّ، ط٢، ١٣٩٥ه، دار المعرفة/ بيروت.
- ۲۲ تلخيص صفة صلاة النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن التكبير إلى التسليم كأنك تراها، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١، ١٤٢١ه، مكتبة المعارف/ الرياض.
- ٢٣ تَمَامُ المنّة في التعليق على فِقهِ السُّنَّة، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط٣، ١٤٠٩ه، دار الراية/ الرياض، المكتبة الإسلامية/ عمّان.
- ٢٤ تقذيب التهذيب، شهابُ الدين أبو الفضل أحمدُ بنُ عليِّ بنِ حَجَر العَسْقَلَانِيّ، ط١،
   ١٣٢٥ه، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية/ الهند.
- حذيب اللغة، أبو منصور محمَّدُ بنُ أحمدَ الأَزْهريّ الهَرَويّ/ المستدرَك على الأجزاء السابع والثامن والتاسع، ت: رشيد عبد الرحمٰن العبيدي، ط: ب.ع، ١٩٧٥م، الهيئة المصرية العامَّة للكتاب.
- ٢٦ تهذيب اللغة، أبو منصور محمَّدُ بنُ أحمدَ الأَزْهريِّ الهرَويّ، ت: أحمد عبد العليم البردوني،

- مراجعة على محمد البحاوي، ط: ب.ع، ب.ت، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- ٣٧ تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن تأليف حلالِ الدِّين عبدِ الرحمٰن السُّيوطيّ، عمَّد بنُ عُمَر بن سالم بازمول، ومعه: غاية البيان في تخريج أحاديث وآثار تهذيب وترتيب الإتقان، أحمد بن عُمَر بن سالم بازمول، ط١، ١٤٣٠ه، دار الاستقامة/ القاهرة.
- التاريخ الأوسط، أبو عبد الله محمَّد بنُ إسماعيل البخاري، ت: محمد بن إبراهيم اللحيدان،
   ط١، ٤١٨ه، دار الصميعي/ الرياض.
- ٢٩ التّبيان في آداب حَمَلةِ القرآن، أبو زكريّا يحيى بنُ شَرَف النووي، ت: أُمُّ عبدِ الله بنتُ الشيخ مُقبِل بن هادي الوادعيّ، ط١، ٤٣٢هـ. دار الآثار/ صنعاء.
- ٣٠ التعليقات الحِسان على صحيح ابن حِبَّان، محمَّد ناصر الدِّين الألباني، ط١، ١٤٢٤ه،
   دار با وزير/ جدة.
- ٣١ التقييد والإيضاح لِما أُطلِق وأُغلق مِن مقدّمة ابنِ الصَّلاح، زين الدِّين عبد الرَّحيم بنُ الحسين العراقيّ، تحت متنه: علومُ الحديثِ المعروفُ بمقدّمةِ ابنِ الصَّلاح لأبي عمرو عثمانَ بنِ عبد الرحمٰن المشهور بابن الصَّلاح، ط١، ١٣٥٠ه، طبعها وصحَّحها محمد راغب الطبَّاخ في مطبعته العلمية بحلب.
- ٣٢ جامع الأصول في أحاديث الرسول، محْدُ الدِّين أبو السَّعادات المبارَك بنُ محمَّدِ ابنِ الأثير الجُرَريّ، ت: عبد القادر الأرناؤوط، ط: ب.ع، ١٣٩٠هـ، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان.
- ٣٣ حِلبابُ المرأةِ المسلمةِ في الكتاب والسُّنَّة، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١ لِلطبعة الجديدة، ٢٣ ١٤ هـ، المكتبة الإسلامية/ عمّان.
- ٣٤ حواهِرُ الأدَب في أدبيَّات وإنشاء لغة العرب، السَّيِّد أحمدُ الهاشميِّ، ط: ب.ع، ب.ت، مؤسسة المعارف/ بيروت.
- -٣٥ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، مُقْبِلُ بنُ هادي الوادعيّ، ط١، ١٤١٦ه، مكتبة ابن تيمية/ القاهرة، مكتبة العلم/ جدة.
- ٣٦ حَجَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما رواها عنه جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، محمَّد ناصر الدِّين اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، محمَّد ناصر الدِّين اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ
- ٣٧ حِلْيَةُ الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نُعَيم أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأصفهانيّ، ط١، ٩، ١٤٠٩ه، دار الكتب العلمية/ بيروت.
- ٣٨- خُطْبَة الحَاجَةِ التي كان الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعلِّمُها أصحابَه، محمَّد ناصر الدِّين اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعلِّمُها أصحابَه، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١ لِلطبعة الشرعيَّة الوحيدة، ١٤٢١هـ، مكتبة المعارف/ الرياض.

- ٣٩ ديوان شِعر ذِي الرُّمَّة، وهو غَيْلَان بنُ عُقْبَةَ العَدَويّ، راجعه وقدَّم له: زهير فتح الله، ط١، ٩٩ ١
  - ٠٤٠ ديوان مجنون ليليٰ، ت: عبد السُّتَّار أحمد فراج، ط: ب.ع، ب.ت، دار مصر للطباعة.
- 21 الردُّ على الجهْمِيَّة، عثمانُ بن سعيدٍ الدَّارِمِيِّ، ت: بدر بن عبد الله البدر، ط١، عبد الله البدر، ط١، ٥٤ هـ، الدار السلفية/ الكويت.
- 25 زادُ الْمَعَاد في هَدْي خير العباد، ابنُ قيِّمِ الجوزية: شمسُ الدِّينِ أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ أبي بكر الزُّرعيُّ ابنُ القيِّم، ت: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، ط٣، ١٤١٨ه، مؤسسة الرسالة/ بيروت.
- 27 زَهْرُ الآداب وثَمْرُ الألباب، أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ عليِّ الحُصريِّ القَيرَوانيَّ، ت: زَكي مبارك، ثم: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط٤، ب.ت، دار الجيل/ بيروت.
- 23- الزُّهد للإمام وكيع بن الجراح، ت: عبد الرحمٰن عبد الجبار الفريوائيّ، ط١، ١٤٠٤هـ، مكتبة الدار/ المدينة المنورة.
- ٥٥ سؤالاتُ أبي عُبيد الآجريِّ أبا داودَ سليمانَ بنَ الأشعثِ السجسْتانيِّ في معرفةِ الرجال وجَرحِهم وتعديلهم، ت: عبد العليم عبد العظيم البَسْتوي، ط١، ١٤١٨ه، دار الاستقامة/ مكة المكرمة.
- 27 سؤالات السُّلَمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيَّ، أبو عبد الرحمٰن محمَّدُ بنُ الحسين السُّلَمِيِّ، ت: فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد الحميد، والدكتور خالد الجريسي، ط١، ١٤٢٧هـ، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان/ الرياض.
- ٧٤ سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، الطبعة الجديدة، دار المعارف/ الرياض.
- حديث الضعيفة والموضوعة، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، الطبعة الجديدة، دار
   المعارف/ الرياض.
- وعلَّق عليه: محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط۱، ب.ت، مكتبة المعارف/ الرياض.
- ٥٠ سنن الدَّارَقُطْنِيّ، عليُّ بنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ، ت: شعيب الأرناؤوط، وآخرون، ط١،
   ١٤٢٤ه، مؤسسة الرسالة/ بيروت.
- ۱۵- سنن سعید بن منصور، ت: سعد بن عبد الله بن عبد العزیز آل حمید، ط۱، ۱٤۱۶ ه،
   دار الصمیعی/ الریاض.
- ٥٢ سير أعلام النبلاء، شمس الدِّين محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمان الذهبي، ت: شعيب الأرناؤوط،

- ط١، ٣٠٤ ١ه، مؤسسة الرسالة/ بيروت.
- ٥٣ السُّنَّة، ابن أبي عاصمٍ أحمُّد بنُ عَمْرِو أبو بَكْرٍ الشَّيْبَانِيّ، ومعه ظِلال الجَنّة في تخريج السُّنّة، عمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١، ٠٠٠هـ، المكتب الإسلامي/ بيروت.
- ٥٥- السُّنن الكبير، أبو بكر أحمدُ بنُ الحسَين بنُ عليِّ البَيْهَقِيِّ، ت: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط١، ١٤٣٢ه، دار هجر/ القاهرة.
- ٥٥- السُّنَن والمبتدَعات المتعلِّقة بالأذكار والصلوات، محمَّد عبد السَّلام خِضْر الشقيري، تعليق الشيخ حامد الفقى، اعتنىٰ به مركز أهل الحديث، ط١، ٤٣٠ه، دار الشريعة/ القاهرة.
- ٥٦ مرحُ الطِّيمِيِّ علىٰ مشكاةِ المصابيح الْمُسَمَّىٰ بالكاشِف عن حقائقِ السُّنن، شرف الدين الحسين بن عبدِ الله الطبي، ت: عبد الحميد هنداوي، ط ١، ١٤١٧ه، مكتبة نزار مصطفى الباز/ مكة المكرمة، الرياض.
- ٥٧ شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي؛ زَينُ الدِّين أبو الفرج عبدُ الرَّحمٰن السَّلاميّ البغدادي، ت: إياد بن عبد اللطيف القيسي، ط: ب.ع، ٢٠٠٦م، بيت الأفكار الدولية/ لبنان.
- ٥٨- شَرِحُ مشكِل الوّسِيطِ، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمٰن (ابن الصلاح)، ت: عبد المنعم حليفة أحمد بلال، ط ١، ١٤٣٢ه، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.
- ٥٩- شرح معاني الآثار، أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ محمد بْنِ سَلَامَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَرْدِيُّ الْمَلِكِ الْأَرْدِيُّ الْمَصْرِيُّ الطَّحَاوِيُّ، ت: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، ط١، الحُمْدِيُّ الْمَصْرِيُّ الطَّحَاوِيُّ، ت: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، ط١، ١٤١٤
- ٣٠- شِعر عمرو بنِ مَعْدي كَرِبَ الزُّبيديّ، جمع وتنسيق: مُطاع الطرابيشي، ط٣، ١٤٠٥ه،
   مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- 71 الشهادة الزكيَّة في ثناء الأئمة على ابن تيميَّة، مَرْعِي بنُ يوسفَ الكَرْمِيِّ الحنبلي، ت: نجم عبد الرحمٰن خلف، ط١، ٤٠٤ه، دار الفرقان/ عَمّان، مؤسسة الرسالة/ بيروت.
- 77- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسنَد مِن حديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَه وأيّامه)، أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المغِيْرَةِ بنِ بَرْدِزْبَه، ط۲، ۱۶۱۹ه، دار السَّلام/ الرياض.
- 77- صحيح التَّرْغيب والتَّرهيب، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١، ١٤٢١ه، مكتبة المعارف/ الرياض.
- 75- صحيح الجامع الصغير، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١، ١٣٨٨ه، المكتب الإسلامي/ بيروت.

- ٥٦- صحيح سنن أبي داود (الأُمّ)، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ ، ط١، ١٤٢٣ه، دار غراس/ الكويت.
- 7٦- صحيح سنن أبي داود، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١ لِلطبعة الجديدة، ١٤١٩هـ، مكتبة المعارف/ الرياض.
- 77- صحيح سنن ابنِ ماجَهْ باختصار السَّند، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، بتكليفٍ مِن مكتب التربية العربي لدول الخليج/ الرياض، ط١، ٤٠٧ه، المكتب الإسلامي/ بيروت.
- 7. صحيح سنن التَّرْمِذيِّ باختصار السَّند، محمَّد ناصر الدِّين الألبانِّ، بتكليفٍ مِن مكتب التربية العربي لدول الخليج/ الرياض، إشراف: زهير الشاويش، ط١، ١٤٠٨ه، المكتب الإسلامي/ بيروت.
- 97- صحيح سنن النَّسائيِّ باختصار السَّند، محمَّد ناصر الدِّين الألبايِّ بتكليفٍ مِن مكتب التربية العربي لدول الخليج/ الرياض، إشراف: زهير الشاويش، ط١، ٩٠٩ه، المكتب الإسلامي/ بيروت.
- ٧٠ صحيح مسلم، أبو الحسينِ مُسْلمُ بنُ الحجَّاجِ القُشيريّ النَّيسابُوريّ، ت: محمد فؤاد
   عبد الباقي، ط١، ١٤١٢ه، دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة.
- حالاة التراويح، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط١ لِلطبعة الشرعيَّة الوحيدة، ١٤٢١هـ،
   مكتبة المعارف/ الرياض.
- ٧٢- الصحيح المسنّد مِن أسباب النزول، مُقْبِلُ بن هادي الوادعيّ، ط٤، ١٤٠٥هـ، دار النور للطباعة والنشر/ ألمانيا الغربية.
- ٧٣- ضعيف سنن أبي داود (الأُمِّ)، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيِّ، ط١، ١٤٢٣ه، دار غراس/ الكويت.
- حعيف سنن الترمذي، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، بتكليفٍ مِن مكتب التربية العربي لدول
   الخليج/ الرياض، إشراف: زهير الشاويش، ط١، ١٤١١ه، المكتب الإسلامي/ بيروت.
- ٧٥ الضعفاء الكبير، أبو حعفر محمَّدُ بنُ عمرو بنِ موسَى بن حمَّاد العُقيلي، ت: حمدي بن عبد الجيد بن إسماعيل السلفي، ط١، ١٤٢٠ه، دار الصميعي/ الرياض.
- ٧٦- طبقات الشافعية الكبرئ، تاج الدِّين أبو نَصْر عبدُ الوهّاب بنِ عليِّ بنِ عبدِ الكافي السُّبكي، ت: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، ط: ب.ع، ب.ت، دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة.
- ٧٧- عِدَةُ الصَّابرين وذَحِيرة الشَّاكرين، أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أبي بكرٍ بن أيوب ابن قيِّم الجوزية، ت: إسماعيل بن غازي مرحبا، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط: ب.ع، ب.ت،

- دار عالم الفوائد (مطبوعات الجمع).
- حون المعبود (شرح سنن أبي داود)، أبو الطيِّب محمَّد شمس الحقِّ العظيم آبادي، ط:
   ب.ع، ب.ت، الهندية، تصوير دار الكتاب العربي/ بيروت.
- العِلل الواردة في الأحاديث النبويَّة (علل الدَّارَقُطْنيِّ)، أبو الحسن على بن عُمَر الدَّارَقُطْنيِّ،
   ت محمد صالح الدباسي، ط ٣، ٢٣٢ هـ، مؤسسة الريان/ بيروت.
- ٨٠ كتاب العلل، أبو محمَّد عبدُ الرحمٰن بنُ أبي حاتم محمَّد بنِ إدريس الحنْظَليّ الرَّازيّ، ت: فريق من الباحثين بإشراف سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمٰن الجريسي، ط١،
   ٢٧٧هـ، ب.د.
- ١٨- فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: ابن باز، العثيمين، الجبرين، إضافة إلى اللحنة الدائمة، وقرارات المجمّع الفِقهيّ، محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند، ط١، ١٥١ه، دار الوطن/ الرياض.
- ٨٢ فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ، أحمدُ بنُ عليِّ بن حَجَر، ت: محب الدين الخطيب، ط٣، ١٤٠٧هـ، المكتبة السلفية/ القاهرة.
- ٨٣- فضائل القرآن وما جاء فيه مِن الفضل وفي كم يُقرأ، والسُّنةُ في ذٰلك، أبو بكر جَعْفَرُ بنُ المحمَّدِ بنِ الحسَن الفِرْيابِيّ، ت: يوسف عثمان فضل الله حبريل، ط١، ١٤٠٩ هـ، مكتبة الرشد/ الرياض.
- ٨٤ الفروق اللغوية، أبو هلال العسكريّ، ت: محمد إبراهيم سليم، ط: ب.ع، ب.ت، دار العلم والثقافة/ القاهرة.
- ٥٨ -- الفَصْل لِلوَصْل الْمُدْرَج في النَّقل، أبو بكر أحمَدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ الخطيب البغداديّ،
   ت: عبد السميع محمد الأنيس، رسالة دكتوراة بإشراف محيي هلال السرحان، ط١،
   ١٤١٨ه، دار ابن الجوزي/ الدمام.
- ٨٦- قصيدةً أبي مروانَ عبدِ الملِكِ بنِ إدريسَ الْجُزِيرِيِّ في الآداب والسُّنّة، ت: هلال ناجي، ط١، ٩٩٤م، دار الغرب الإسلامي/ بيروت.
- ٨٧- قيام رمضان؛ فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه ومعه بحثٌ قيِّمٌ في الاعتكاف، عمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط٧، ١٤١٧ه، المكتبة الإسلامية/ عمّان، دار ابن حزم/ بيروت.
- ٨٨ الكاشِفُ في معرفةِ مَن له رِوايةٌ في الكتُبِ السِّنة، شمسُ الدِّين أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أحمد بنِ عثمانَ بنِ قَايْمازَ الذَّهبيّ، وحاشيته، برهان الدِّين أبو الوفاءِ إبراهيمُ بنُ محمَّد سِبطُ ابن العَجَميّ الحلبيّ، تقديم وتعليق: محمد عوامة، تخريج: أحمد محمد نمر الخطيب، ط١،

- ١٤١٣ه، دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن/ حدة.
- ٨٩ الكامِل في ضعفاءِ الرِّجال، أبو أحمد عبدُ اللهِ بنُ عَدِيٍّ الجُوْجَانِيِّ، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وآخران، ط: ب.ع، ب.ت، دار الكتب العلمية/ بيروت.
- ٩٠ لطائف الْمَعارف فيما لِمَواسم العامِ مِن وظائف، عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ أحمد بن رَجَب الحنبليّ،
   ت: ياسين محمد السوَّاس، ط٥، ٤٢٠ه، دار ابن كثير/ دمشق، بيروت.
- 91 اللَّؤَلُو والمرجان فيما اتَّفق عليه الشيخان إماما المحدِّثين البخاريُّ ومسلم، محمَّد فؤاد عبد الباقي، ط: ب.ع، ب.ت، دار إحياء التراث العربي/ بيروت.
- 97 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة، جمع وترتيب: عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن قاسم العاصمي النَّجْدِيّ، ط: ب.ع، ب.ت، مكتبة ابن تيمية/ القاهرة.
- 97 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبُلَغاء، أبو القاسم الحسين بن مجمَّد المعروف بالرَّاغِب الأصفهانيّ، ط١، ١٤٢٠هـ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم/ بيروت.
- 94- مختصر الشَّمائل المحمَّدية للإمام أبي عيسىٰ محمَّدِ بنِ سَوْرة التِّرمذيِّ صاحب السُّنن، الخصره وحقَّقه: محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ، ط٣، ١٤٢٢ه، مكتبة المعارف/ الرياض.
- 90 مختصر صحيح الإمام البحاريِّ، محمَّد ناصر الدِّين الألبانيِّ، ط١ لِلطبعة الشرعية الجديدة، ١٥٠ مكتبة المعارف/ الرياض.
- 97 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسننِ عُبيد الله بنُ محمَّد عبد السَّلام بنِ حان المُبارِكُفُوريَّ، ط٣، ١٤٠٤ه، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية/ الهند.
- 9٧- مسائلُ حَرْبِ بنِ إسماعيلَ الكَرْمَانِيّ (الطهارة والصلاة)، حَرْبِ بنِ إسماعيلَ الكَرْمَانِيّ، ت: محمد بن عبد الله السّرَيِّع، ط١، ٤٣٤هـ، مؤسسة الريان/ بيروت.
- 9۸- مسند الإمام أحمد بنِ حَنْبَل، وبمامشه: مُنتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ط۲، ۱۳۹۸ه، المكتب الإسلامي/ بيروت، دار الفكر/ بيروت.
- 99- مسند الدَّارِمِيِّ المعروف بـ (سنن الدَّارِمِيِّ)، أبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمٰن بنِ الفضلِ ابنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيِّ، ت: حسين سليم أسد الداراني، ط١، ١٤٢١ هـ، دار المغني/ الرياض.
- ١٠٠ معجم البُلْدان، شهابُ الدِّين أبو عبدِ اللهِ ياقوتُ بنُ عبدِ اللهِ الحمويّ الرُّوميّ البغداديّ،
   ط: ب.ع، ١٣٩٧ه، دار صادر/ بيروت.
- 1.۱ معجَم الشُّيوخ الكبير، شمسُ الدِّين محمَّدُ بنُ أحمدَ بن عثمان الذَّهبيّ، ت: محمد الحبيب الهيلة، ط١، ١٤٠٨ه، مكتبة الصديق/ الطائف.
- ١٠٢ معرفةُ علوم الحديث وكميّة أجناسه، أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكم النّيسابُوريّ،

- بتعليقات الحافظين السَّاجي وابنِ الصَّلاح. ت: أحمد بن فارس السلوم، ط١، ١٤٢٤ه، دار ابن حزم/ بيروت.
- موضِحُ أوهام الجمعِ والتفريق، أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ الخطيب البغداديّ، ت:
   عبد الرحمٰن بن يحيى المعلمي اليماني، ط: ب.ع، ١٣٧٩ه، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد/ الهند.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ الذهبيّ، ت: علي
   محمد البجاوي، ط١، ١٣٨٢هـ، دار المعرفة/ لبنان.
- الجحموع شرح الْمُهَذَّب للشِّيرازي، أبو زكريًّا محيي الدِّين بنُ شَرف النووي، ت: محمد نجيب المطيعي، ط: ب.ع، ب.ت، مكتبة الإرشاد/ جدة.
- ١٠٦ المخصَّص، ابنُ سِيْدَه أبو الحسَنِ عليُّ بنُ إسماعيلَ الأندلسيّ، ط: ب.ع، ب.ت، تصوير دار الكتب العلمية/ بيروت.
- ۱۰۷ المستدرَك على الصَّحيحَين، أبو عبدِ اللهِ الحاكِمُ النَّيسابوريّ، ط: ب.ع، ب.ت، الهندية، تصوير دار المعرفة/ بيروت.
- ١٠٨ المستدرَك على الصَّحيحَين، أبو عبدِ اللهِ الحاكِمُ النَّيسابوريّ ، وبذيله: تتبُّع أوهامِ الحاكم التي سكت عليها الذَّهبيّ، لأبي عبد الرحمٰن مُقْبِل بنِ هادي الوادعيّ، ط١، ١٤١٧ه، دار الحرمين/ القاهرة.
- ١٠٩ المصباح الْمُنِير، أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عليِّ الفَيُّوميّ المقرئ، ط: ب.ع، ب.ت، مكتبة لبنان/ بيروت.
- ١١٠ المصنَّف، أبو بكر عبدُ الرزَّاق بنُ همَّام الصَّنْعانيّ، ومعه: كتاب الجامع، مَعْمَرُ بنُ راشِدٍ الأَرْدِيِّ رواية الإمام الصنعانيّ، ت: حبيب الرحمٰن الأعظمي، ط٢، ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي/ بيروت.
- ١١١- المصنَّف، أبو بكر عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ ابن أبي شَيبة، ت: حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان، ط١، ١٤٢٥ه، مكتبة الرشد/ الرياض.
- 117 المعجم الأوسط، أبو القاسم سُلَيمان بنُ أحمدَ الطَّبَرانيّ، ت: طارق بن عوض الله بن عمد، وعبد المحسن بن إبراهيمَ الحسيني، ط: ب.ع، ١٤١٥ه، دار الحرمين/ القاهرة.
- المعجم الصغير، أبو القاسم سُليمان بنُ أحمدَ بنِ أيّوبَ اللَّحْمِيّ الطَّبَرانيّ، ويليه: رسالة غُنْيةُ الأَلْمَعِيّ، أبو الطيِّب شمسُ الحقِّ العظيم آبادي، ط: ب.ع، ١٤٠٣ه، دار الكتب العلمية/ بيروت.
- ١١٤ المعجَم الصغير، الطَّبَرانيّ، بِاسْم: الرَّوض الدَّاني إلى المعجَم الصغير للطَّبرانيّ، ت: محمد

- شكور محمود الحاج أمرير، ط١، ٥٠٥ه، المكتب الإسلام/ بيروت، دار عمار/ عمّان.
- المعجم الكبير، أبو القاسم سُلَيمان بنُ أحمدَ الطَّبَرانيّ، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي،
   ط: ب.ع، ب.ت، مكتبة ابن تيمية/ القاهرة.
- 117 المعجَم الوسِيط، إبراهيم مصطفىٰ وأحمد حسن الزيّات وآخرون، ط٢، ٣٩٢ه، المكتبة المكتبة الإسلامية/ إستانبول.
- ١١٧ الْمُغْني، أبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ قُدَامة، على مختصرِ أبي القاسِم عُمَرَ بنِ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ الخِرَقيّ، ط: ب.ع، ب.ت، مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية.
- الْمُغْني في الضُّعفاء، شمسُ الدِّين محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ النَّهبيّ، كتبه: نور الدين عتر،
   ط: ب.ع، ب.ت، طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر.
- ١١٩ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجَّاج، أبو زَكريًّا يحيى بنُ شرف النووي، ط: ب.ع،
   ب.ت، بيت الأفكار الدوليّة، المؤتمن للتوزيع/ الرياض.
- 17٠ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ابن حجرٍ العَسْقَلَانيّ، ت: حمدي عبد الجميد السلفي، ط٢، ١٤٠٩ه، دمشق/ بيروت.
- ۱۲۱ النَّشْر في القِراءاتِ العَشْر، محمَّد بنُ محمَّد بنِ الجُرَرِيّ، أشرف على تصحيحه ومراجعته: على محمد الضَّبّاع، ط: ب.ع، ب.ت، دار الكتب العلمية/ بيروت، دار الباز/ مكة المكرمة.
- 1۲۲ هيداية الرُّواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، أحمدُ بنُ عليِّ بنِ حَجَرٍ العَسْقَلَايِّ، وبحاشيته: النقد الصريح لِما انتقد من أحاديث المصابيح للإمام العَلائيّ، والأجوبة على أحاديث المصابيح للحافظ ابن حجر، تخريج: محمَّد ناصر الدِّين الألبايّ، ت: علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، ط١، ١٤٢٢ه، دار ابن القيم/ الدمام، دار ابن عفان/ القاهرة.
  - ١٢٣ الهادي إلى لغة العرب، حَسَن سعيد الكَرْمِيّ، ط١، ١٤١٢هـ، دار لبنان/ لبنان.
- 17٤- الوابل الصيِّب ورافع الكلم الطيِّب، أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أبي بَكْرِ بنِ أَيُّوبَ ابن قيِّم الجوزيَّة، ت: عبد الرحمٰن بن حسن بن قائد، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط: ب.ع، ب.ت، دار عالم الفوائد (مطبوعات الجمع).

### مسرط الموضوعات



| ٥     | المقدّمة                                   |
|-------|--------------------------------------------|
| 10    | مسائل في العقيدة                           |
| 44    | مسائل في القرآن الكريم                     |
| 49    | مسائل في الحديث                            |
| 1.0   | مسائل في الطُّهارة                         |
| 174   | مسائل في الصَّلاة                          |
| 177   | فصل في الإمامة والجماعة                    |
| 107   | فصل في أعمال الصَّالاة                     |
| 171   | فصل في أعمالٍ بَعْدَ الصَّلاة              |
| 170   | فصل في قضاء الصَّلاة                       |
| ۱٦٨   | فصل في أحكام السَّهو في الصَّلاة           |
| 1 7 1 | فصل في صلاة المريض                         |
| 177   | فصل في الصَّلاة في السَّفَرِ               |
| 177   | فصل في الصَّلوات الواجبة (مِن غير الفرائض) |
| ۱۷۸   | فصل في الصَّلوات النوافل                   |
| 191   | مسائل في الزَّكاة                          |
| 197   | مسائل في الصِّيام                          |
| 7.0   | مسائل في الحَجِّ                           |
| 419   | مسائل في كُتُبٍ ورجال                      |
| 779   | مسائل في سُنَنٍ ومبتدَعات                  |
| 779   | مسائل في الدُّعاء                          |

| 177          | مسائل في لِباسِ المرأةِ وزينتِها وبعضِ ما يخصُّها |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Y 90         | مسائل متفرّقة                                     |
| *17          | نَمْنَماتٌ بين السُّطور                           |
| <b>777</b>   | الوداع                                            |
| <b>7</b> 7 7 | الفهارسا                                          |
| TT 9         | فهرس الآيات الكريمة                               |
| ***          | فهرس أطراف الأحاديث                               |
| 457          | فهرس أطراف الآثار                                 |
| 701          | ثَبَتُ المصادر                                    |
| <b>77</b>    | مَسْرَدُ الموضوعات                                |